# صورمن حياة الصحابة دروس وعبر

عبد العزيز الشناوى .

مكتبة الإيمان ــ المنصورة ت/ ۲۲۵۷۸۸۲

# بطاقة الفمرسة

# فمرسة الميئة المعرية العامة للكتاب

الشناوي ، عبد العزيز .

صور من حياة الصحابة: دروس و عبر / تأليف عبد العزيز الشناوي

. ـ ط٢ . ـ المنصورة : مكتبة الإيمان ، ٢٠٠٦

۲۲۶ص ، ۲۲×۲۲سم .

تدمك 6 ـ 282 ـ 290 ـ 977

١ـ الصحابة و التابعون .

أ ـ العنوان .

904, . 4

رقم الإيداع: ٢٠٠٦/٩٣٧٤

المقدمة كالمحادث المقدمة المقدمة المقدمة المعادلات المعا

#### مقدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

ويعسد

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد عبر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ، ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد على الله على الله على دينه .

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : ﴿ قَلَ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾ قال أصحاب محمد ﷺ وقد وردت نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة ترفع من شأن أصحاب النبى ﷺ وتزكيهم لائهم قد خلفوا الدنيا وراه ظهورهم ووضعوا هذا الدين نصب أعينهم ويذلوا كل ما لديهم فى صبيل نصرته ورفعته وانتشاره فى ربوع الارض.

قال الله تعالى لنبيه : ﴿ هُو الذَّى أَيْدُكُ بِنَصُرِهُ وَالمُؤْمَنِينَ ﴾ والمعنى هو الذَّى قواكُ وأعانك بنصره يوم بدر ، وقواك وأعانك بالمؤمنين ، أى الأنصار وهم الأوس والخزرج.

ولذا كان جزاوهم عند ربهم فى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّائِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبُعُوهُم بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي تَعْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلكَ الْفَرْزُ الْعَلْمِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] .

قال ابن كثير في تفسيره (۱۹۱/ ۲۹۱): فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ، فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سبب بعضهم ، ولاسيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وافضلهم أعنى الصديق الاكبر والخليفة الاعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضى الله عنه فإن الطائفة المخلولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ، عيادًا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون

ع المقدمة و أما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضى الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالى الله ويعادون من يعادى الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبترون ، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون .

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونِكَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ فَعَلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْوَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَعْلَمْ كَلِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَرَيزًا حَكِيمًا﴾
[الفتح: ١٩ـ١٨]. وقال تعالى : ﴿ مَحْمَدُ رُسُولُ اللّٰهِ وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحْمَاءُ
بَيْنَهُمْ تُواهُمْ رُكُمًا سُجِّدًا يَنتَفُونَ فَضَالًا مِنَ اللّٰهِ وَرَضُونًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مَنْ أَثَوِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مَثْلُهُمْ فِي التُورَاةَ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيل كَزَرَعَ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَقَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجُبُ
الرُّرَاعَ لَيْخِطْ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّفْفِرَةً وَآخِرًا عَظِيمًا ﴾
[الفتح: ٢٩].

ولقد تحدث النبي على عن أصحابه فقال: « النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء وما توعد ، وأنا أمنة لاصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي المنة لامتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون » رواء مسلم. قال النووى : قوله هين: وأصحابي أمنة لامتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون هعناء ظهور البدع والحوادث في اللذين والفتن فيه . قلت : ولقد وقع كل ما ذكره النووى بعد انقضاء عصر الصحابة، الذي أخبر النبي هيئ بأن عصرهم هو خير العصور ، وذلك في قوله هيئ: في دوير هذه الامة القرن الذي بعث فيهم ، رواه مسلم . وهؤلاء الأخيار في سيرتهم عظات وعبر ودروس مهمة لعامة الأمة ، الم يخبر النبي هيئ بأنهم خير هذه الأمة ؟

وَهَذَا الكتاب الذي بين يديك ـ أخى الحبيب ـ يطوف بل ويوقفك على السيرة العطرة لاصحاب النبي ﷺ ، لتكون سيرتهم عونا لنا على السير إلى ربنا .

والله أسأل أن يجعلنا حير خلف لخير سلف.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ شَهِيدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَ لَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّه وَرِضْوَانًا سيماهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السَّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثْلُهُمْ فِي الإَنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ فِي الإَنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقَة يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) ﴾

[ سورة الفتح الآية : ٢٨، ٢٩ ] .

حبيب بن زيد **ي کو کو** 

## حبيب بن زيد

نشر الفجر نوره على مدينة رسول الله ﷺ فاستيقظ أبو هريرة وأصحابه من أهل الصفة ـ فقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن يأوون إليه إلا مسجد خاتم النبين ﷺ ـ وأقبل أبو القاسم ﷺ من حجرة عائشة ، فاسرع أبو هريرة نحوه وسأله :

ـ ما بك يا نبى الله فداك أبى وأمى ؟

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ بينما أنا ناثم رأيت في يدى سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحى إلى في المنام: أن انفخهما .

فنفختهما فطارا ، فأولتهما كذابين يخرجان بعدى أحدهما الأسود العنسى والآخر مسيلمة [رواه البخارى عن عبد الله بن عباس] .

ثم قال الصادق المصدوق ﷺ :

\_ بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع فى كفى سوارين من ذهب ، فكبرا على فأوحى إلى : أن انفخهما

فنفختهما فذهبا ، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة (رواه البخاري عن أبي هريرة ) .

وذات يوم قدم مسيلمة الكذاب \_ هو مسيلمة بن شامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة وكان يكنى أبا ثمامة ، وقيل : أبا هارون ، وكان قد تسمى بالرحمن فكان يقال له : رحمن اليمامة وكان يعرف أبوابا من النيرجات : النيرنج أخذ كالسحر وليس به ، فكان يدخل البيضة إلى القارورة ، وكان أول من فعل ذلك ، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها \_ مدينة رسول الله على فنزل في دار بنت الحارث وكان تحته بنت الحارث بن كريز \_ أم عبد الله بن عامر بن كريز \_ فأتاه خاتم النبين هي ومعه ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله هي وخطيب الأنصار ، وكان في يد النبي هي قضيب \_ قطعة جريد \_ فوقف

م حاة الصحابة عليه نكلمه فقال له مسيلمة :

\_ إن شئت خليت بينك وبين الأمر \_ بالرسالة والنبوة \_ ثم جعلته لنا بعدك .

فقال خاتم الأنبياء ﷺ:

ـ لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك ـ أراك ـ الذي رأيت .

وانصرف المبعوث للناس كافة ﷺ ( رواه البخارى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) . ولما رجع جيش المسلمين إلى المدينة بعد الفتح العظيم فى العام النامن من الهجرة ذهب إمام الزاهدين ﷺإلى مسجده فصلى ركعتين ثم جلس بين أصحابه وقال :

\_ أما اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يُقتل بعدى .

فتساءل خالد بن الوليد :

ـ يا رسول الله من يقتله ؟

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:

ـ أنت وأصحابك .

وانتشر الإسلام وملاً النور قلوب الناس ، وأقبلت وفود القبائل من مشارق الارض ومغاربها إلى مدينة الحبيب في ليدخلوا في دين الله أفواجا ويبايعوا الصادق المصدوق في خاحسن صاحب الخلق إلعظيم في ضيافة هذه الوفود ، حتى إذا ما تهيأوا للمودة إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم جائزته خمس أواقى من الذهب .

وذات ضحى قدم المدينة وقد بنى حنيفة وكان فيهم مسيلمة ، كان شارد اللمن فعنذ أن خرج من اليمامة لم يسمع إلا اسم محمد على السنة وقد بنى حنيفة . . فارت في صدره عقارب الحسد والغيرة واشتعلت في قلبه نار الحقد ، لماذا لا يكون مسيلمة هو الرجل الذى اختاره الله عز وجل واصطفاه ليكون نبيا ؟ لو كان رحمن اليمامة صاحب الرسالة لاخذ بأيدى الناس من الظلمات إلى النور ، وإذا كان سحر بيان محمد على الذى جعل الناس يتدفقون على المدينة من كل صوب وحدب فإن مسيلمة فصيح اللسان أيضا ، وإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه الوحى من السماه في كتاب الله، فإن مسيلمة له قرآن مثل قرآن محمد ـ كان مسيلمة يسجع السجعات ويقول فيما يقول

```
حبب بن زید پر
مضاهات للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلي ، أخرج منها نسمة تسعى ، من بين صفاق
(جلد البطن) وحشا ـ إنه لا يقل عن محمد بن عبد الله ﷺ فصاحة وإن لحديثه حلاوة
فلم لا يكون له أتباع يلتفون حوله وأنصار يؤيدون دعوته ؟ ولكن مسيلمة لا يعرفه إلا
القليل في قومه ، لو أصبح رحمن اليمامة نبيا وشارك محمدًا ﷺ النبوة فسيكون له ما
               لمحمد عليه الصلاة والسلام من احترام وتوقير وحب في قلوب أصحابه .
                                         واستراح مسيلمة لهذه الأفكار الشريرة
                                                      قال وفد بنى حنيفة :
                                ـ ألا تأتى معنا إلى رسول الله ﷺ يا أبا هارون ؟
                                                             قال مسيلمة :
                        ـ لا . . . اذهبوا أنتم وسأبقى هنا أكلأ ـ أحرس ـ ركائبنا .
  وانطلق وفد بني حنيفة إلى مسجد رسول الله ﷺ فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحقي:
                             _نشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .
ولما أراد وفد بنى حنيفة العودة إلى اليمن أمر المبعوث للناس كافة ﷺ بجوائزهم فقالوا:
                          ـ يا رسول الله تركنا صاحبا لنا في ركائبنا يحفظها علينا .
                                                     قال أبو القاسم ﷺ :
                                  ـ ليس بشركم مكانا لحفظه ركائبكم ورحالكم.
      أى لحفظ مسيلمة ضيعة أصحابه ، ذلك الذي كان يريده ويقصده رسول الله ﷺ
                  ورجع رجال بني حنيفة إلى مسيلمة وقدموا إليه جائزته وقالو له :
                                                ـ قال رسول الله ﷺ عنك :
                                   ليس بشركم مكانا لحفظه ركائبكم ورحالكم.
```

ووجدها مسيلمة نهزة \_ فرصة \_ فتلقفها وأعرب عما يغلى في صدره من حقد وحسد عمد ﷺ فنال :

\_عرف محمد أن الأمر إلى بعده ؟

```
١٠ عور من حياة الصحابة
                          ولم يفهم وفد بنى حنيفة ماذا يقصد مسيلمة بسؤاله هذا
                 ولما رجع مسيلمة إلى اليمامة ارتد وتنبأ وتكذب لبني حنيفة وقال :
                                              _ إنى قد أشركت في الأمر معه
وراحت أفكار رحمن اليمامة الشريرة تكبر وتكبر حتى ملأت رأسه . . ولن يرضى بعد
ذلك إلا بالصدارة وأن يكون له دور بارز . . . بل مشاركة محمد ﷺ في نبوته ورسالته
   ـ أنا شريك محمد في النبوة ، وجبريل عليه السلام ينزل على الوحي كما ينزل عليه
                                                 فضحك بنو حنيفة وقالوا :
       - إن محمدا خاتم النبيين ﷺ ولا نبي بعده ، ما أنزل عليك جبريل عليه السلام ؟
                                                     قال مسيلمة الكذاب:
                                              _ أنزل على قرآنا كقرآن محمد
                                                  قال بنو حنيفة ساخرين :
                                                           ـ هات ما عندك
                                                    فقال مسيلمة الكذاب:
                       ـ والطاحنات طحنا ، والعاجنات عجنا ، والخابزات خبزا .
                         فتعالت ضحكات بنى حنيفة ولكن مسيلمة استطرد قائلا :
                       ـ يا ضفدع كم تنقين . لا الشراب تمنعين . ولا الماء تكدرين
فلما رأى بنو حنيفة إصرار مسيلمة الكذاب شتموه وتفرق الناس وتركوه وحده ، فربا
```

وعاد رحمن اليمامة إلى بنى حنيفة فقال لهم :

\_ يا بنى حنيفة ما جعل الله قريشا أحق بالنبوة منكم ويلادكم أوسع من بلادهم ، وعددكم أكثر من عددهم ، وجبريل ينزل على مثل ما ينزل على محمد .

وأحل لهم الخمر والزنا ، ووضع عنهم الصلاة ـ صلاة العصر والعشاء ـ

حقده وحسده لما رأى قومه يشهدون لمحمد ﷺ بالرسالة ويسخرون منه .

```
حبيب بن زيد وين المحال بن عنفوة ؟

الما الكلم في الرحال بن عنفوة ؟

المحال بن عنفوة هو نهار بن عنفوة كان قد أسلم وتعلم شبئا من القرآن ، مر عليه الرحال بن عنفوة هو نهار بن عنفوة كان قد أسلم وتعلم شبئا من القرآن ، مر عليه الله كان ينطق عن الهوى من ذات يوم وهو جالس مع أبي هريرة وفرات بن حيان فقال لهم :

المن لا ينطق عن الهوى من ألنار أعظم من جبل أحد ـ أحد كم ضرسمه في النار مثل أحد ـ أحد أحد مسيلمة الكذاب الرحال بن عنفوة والتي إلى مسيلمة الكذاب لنصه فاجتمع أناس من بني حنيفة حول مسيلمة الكذاب لنصه فاجتمع أناس من بني حنيفة حول مسيلمة الكذاب لنصه فاجتمع أناس من بني حنيفة حول مسيلمة .
```

الرحال بن عنفوة : ــنعم

لقد شِهد الرحال بن عنفوة زورا ولقد اشترى دنياه الفانية بآخرته الباقية .

وتطلعت عيون بني حنيفة نحو شفتي نهار بن عنفوة صاحب رسول الله ﷺ ، فقال

دعا مسيلمة الكذاب الرحال بن عنفوة فأقبل فسأله أبو هارون : \_ ألم تسمع رسول الله ﷺ وهو يشركني في الأمر ؟

فهلل مسيلمة الكذاب وقال لبني حنيفة :

- أسمعتم ؟ لقد أخبركم صاحبه أنه أشركني معه في الرسالة والنبوة .

فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة .

وكتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله ﷺ بكتاب قال فيه :

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله

۱۲ کا سور من حیاة الصحابة سور من حیاة الصحابة سازم علیکم

أما بعد فإنى قد أشركت فى الامر معك ، فإن لنا نصف الامر ولقريش نصف الامر ولكن قريشا قوم يعتدون .

وقدم مسيلمة كتابه إلى ابن النواحة ، وابن أثال فقدما إلى المدينة فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام :

ـ أتشهدان أني رسول الله ؟

قال رسولا مسيلمة :

ـ نشهد أن مسيلمة رسول الله

فقال خاتم الأنبياء ﷺ :

ــ آمنت بالله ورسله ، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ( رواه أبو دارد الطيالسي عن ابن مسعود ) .

فكتب رسول الله ﷺ إلى مسيلمة الكذاب كتابا قال فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

ودفع صاحب الخلق العظيم ﷺ الكتاب إلى ابن النواحة ، وابن أثال

ولكن كتاب المبعوث للناس كافة ﷺ لم يزجر مسيلمة الكذاب عن غيه بل زاد ضلالا وإضلالا ، ومضى ينشر كذبه وبهتانه ، وإزداد آذاه للذين لم يتبعوه .

ولما رأى السراج المنير في أن كتابه الذى بعثه إلى مسيلمة الكذاب كان كفلق الصبح وأنه فضح كذب رحمن اليمامة الذى ظن أن النبوة ملكا فراح يطلب نصف الأرض ونصف العباد وأن مسيلمة الكذاب قد مضى ينشر كذبه وبهتانه وازداد أذاه للمسلمين ، أراد النبى عليه الصلاة والسلام أن يبعث برسالة أخرى إلى مسيلمة الكذاب ينهاه فيها عن حماقاته ، فكتُ كتابا

\_ إنى لا أسمع شيئا.

فماتت بسمة مسيلمة على شفتيه وتحولت صفرة الحزى على وجهه إلى سواد حاقد مخبول ، لقد تلقى أمام بنى حنيفة لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل .

تظاهر حبيب بن زيد بأنه لم يسمع سؤال مسيلمة الكذاب فرفع يده إلى حذاء أذنيه

فهاج مسيلمة كالثور الهائج وقال لجلاده :

ـ مزق جسده قطعة ، وبضعة بضعة ، وعضوا عضوا

فراح الجلاد يعمل ما أمره سيده . .

وأخذ حبيب بن زيد أسطورة البطولة والفداء يردد الأنشودة الخالدة :

ـ لا إلنه إلا الله محمد رسول الله .

## ( العباس بن عبد المطلب 🏿

\* نسبه

هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

عم رسول الله ﷺ

\* كنىتە

يكنى أبا الفضل بابنه الفضل بن العباس

كان محبا لقومه وقلبه مع ابن أخيه محمد بن عبد الله ﷺ

فلما أسلمت زوجته أم الفضل ـ لبابة الكبرى ـ بعد خديجة بنت خويلد سكت العباس. ولما قام أبو ذر الغفارى وأعلن كلمة التوحيد على الملأ فى جوف البيت الحرام ، قام أشراف قريش وانهالوا عليه ضربا وركلا ، انكب عليه العباس وترس جسده دونه وقال:

ـ ويلكم أما تعرفون أن الرجل من غفار وأنها طريق تجارتكم إلى الشام ؟

فكفوا عن أبي ذر الغفاري .

ولما فرضت قريش حصار الشعب حول رسول الله ﷺ وبنى عبد المطلب وبنى هاشم ، كان أبو الفضل وزوجته مع النبى عليه الصلا والسلام حتى أكلوا حشاش الارض وأوراق الشعد .

ويوم بيعة العقبة . . . لما قدم الأنصار يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام خرج العباس مع ابن أخيه ﷺ إلى العقبة وكان أول من تكلم فقال :

يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه ، ومحمد أعز الناس في عشيرته ، يمنعه والله من كان على قوله ومن لم يكن منا على قوله منعة للحسب والشرف، وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم ، فإذا كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة سترميكم عن قوس واحدة فارتؤوا رأيكم والتمروا أمركم ولا تفرقوا . إلا عن اجتماع فإن أحسن الحديث أصدقه .

ويوم بدر خرج مع قريش وهو كاره .

العباس بن عبد المطلب كالمحالين العباس بن عبد المطلب \* إسلامه قبل أن يلقى أصحاب رسول الله ﷺ المشركين يوم بدر قال الذي لا ينطق عن الهوى : 攤 \_إنكم قد عرفتم أن رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا إكراها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ، ومن لقى أبا البخترى فلا يقتله . والتقى الجمعان . . وهزم الله المشركين وقتل : أبو جهل ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف ، والنضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط و . . . يقول الصحابي الجليل أبو اليسر : نظرت إلى العباس يوم بدر ، وهو واقف كأنه صنم ، وعيناه تذرفان فقلت: ـ جزاك الله من ذي رحم شرا ، أتقاتل ابن أخيك مع عدوه ؟ ما فعل رسول الله ﷺ؟ قال أبو الفضل : ـ ما فعل ، أقتل ؟ قلت : الله أعز له وأنصر من ذلك . تساءل العباس بن عبد المطلب : ۔ ما ترید إلى ؟ قلت : الأسر ، فإن رسول اللهﷺ نهى عن قتلك قال أبو الفضل : ـ ليست بأول صلته فأسرته ولما عسرض على رسول اللهﷺ الأسرى وقع بصره على عمــه العباس بن عبد المطلب . . .

قال أبو القاسم لعمه العباس:

ـ افد نفسك يا عباس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك

المحابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة ال عقبة بن عمرو فإنه ذو مال. قال العباس بن عبد المطلب: ـ يا رسول الله إنى كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني . فقال رسول الله ﷺ : ـ الله أعلم بإسلامك إن يكن ما قلت حقا فإن الله يجزيك به ، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك وكان رسول الله ﷺ أخذ من عمه العباس عشرين أوقية من الذهب أصابها معه حين أسر فقال العباس بن عبد المطلب: ـ يا رسول الله احسبها لي من فدائي قال المبعوث للناس كافة ﷺ : ـ ذلك شيء أعطانا الله منك . قال العباس بن عبد المطلب : ـ يا رسول الله لا مال عندى قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : ـ أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل ؟ قال العباس بن عبد المطلب في عجب : أى ذهب ؟ قال الصادق المصدوق ﷺ : ـ إنك قلت لها : لا أدري ما يصيبني في وجهي ـ سفري ـ هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك الفضل وعبد الله وقثم فتساءل العباس في عجب : - من أخبرك بهذا ؟ قال الذي يأتيه الوحى من السماء ﷺ :

العباس بن عبد المطلب كالمحافظة ١٧

ـ الله أخبرني

قال أبو الفضل :

\_ أشهد أنك صادق ، والله إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل ، فقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر ، أشهد أن لا إلـنه إلا الله وأنك عبده ورسوله وكفرت بما سواه .

\* خاتم المهاجرين

استأذن أبو الفضل نبى الرحمة ﷺ أن يرجع إلى مكة حتى يهاجر منها إلى المدينة فقال لنذير البشير ﷺ :

ـ اطمئن يا عم فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة ، كما أنا خاتم النبيين في النبوة (رواه ابن عساكر والشاشي )

فانطلق عم رسول الله ﷺ إلى مكة ليكون له عينا في أم القرى .

\* أبو الفضل يرسل إلى أبي القاسم ﷺ بأخبار قريش .

لما تهيأت قريش لتتأر ليوم بدر طلبت قريش من العباس بن عبد المطلب الخروج معها فقال أبو الفضل :

ــ أنسيتم ما أصابني يوم بدر ؟

وبعث إلى رسول الله ﷺ بكتاب مع رجل من غفار يخبره فيه بخروج قريش بحدها وجدها وأحابيشها لمحاربته حتى يستعد لقتالهم .

ويوم الأحزاب بعث أبو الفضل إلى أبى القاسم ﷺ كتابا يخبره فيه بمقدم الأحزاب. .

فحفر خاتم النبيين ﷺ خندقا واسعا عميقا في الجهة المفتوحة من المدينة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ونصر نبيه ﷺ بجنود لم يرها أحد ـ ريح الصفا والملائكة ـ

\* يوم الفتح الأعظم .

خرج العباس بن عبد المطلب مهاجرا إلى المدينة فلقى فى الطريق جيشا لجيا ، فأمره النبى الخاتم ﷺ أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه .

وقال له إمام الخير ﷺ :

١٨ ك ١٨ الصحابة

ـ أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء.

وقبل أن يدخل رسول الله ﷺ مكة لقى أبا سفيان بن حرب فصحبه إلى رسول الله ﷺ ونطق بشهادة الحق .

فقال العباس بن عبد المطلب :

ـ يا رسول الله إنه يحب الفخر فاجعل له شيئا في قومه .

فقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ :

ـ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغـــلق بابه فهو آمن .

وكانت السقاية في بنى عبد المطلب ، وكات العباس بن عبد المطلب عليها ، فخشى نبى الحير ﷺ أن ينزع منها دَلُوا فيقتدى الناس به ويغلبون بنى عبد المطلب على وظيفتهم ، فطلب من عمه العباس فانتزع له دلوا فشرب منه ﷺ وتوضأ فابتدر المسلمون يصبون على وجوههم .

بطولته يوم حنين وفروسيته يوم حصار الطائف .

لا علم رسول الله ﷺ أن قبائل هوازن وثقيف ونصر وجشم وآخرين قد جمعوا له ،
 خرج السراج المنير ﷺ فى اثنى عشر ألفا ـ عشرة آلاف من المهاجرين والانصار وقبائل
 العرب وألفان من الطلقاء مسلمى الفتح ـ

ولما بلغ جيش المسلمين وادى حنين باغتهم العدو بالنبل والحجارة وحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى الطلقاء مدبرين وقالوا :

ـ اخذلوه . . . هذا وقته

وانهزموا . . . وتبعهم كثير من الناس

وثبت صاحب لواء الحمد ﷺ وهو راكب بغلته الشهياء يسوقها نحو العدو ، وأبو الفضل آخذ بركابها الأين وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها الأيسر وحوله ثمانون من أصحابه منهم : أبو بكر وعمر وعلى بن أبى طالب والفضل بن العباس و . . وراح الصادق المصدوق ﷺ يقول :

العباس بن عبد المطلب و العباس بن عبد المطلب

\_ هلم إلى أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب ... اللهم انزل نصرك ( أخرجه البخاري).

يقول على بن أبي طالب :

\_ كنا إذا احمر الباس ـ اشتد ـ نتقى برسول الله ﷺ ، فو الله ما كان أحد منا أقرب للعدو منه .

ولما رأى المبعوث للناس كافة ﷺ المسلمين لا يلوون على شيء قال :

يا عباس اصرخ: يا معاشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة - الشجرة التي بايعوه عليه
 الصلاة والسلام تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية - يا أصحاب البقرة - سورة البقرة -

وكان العباس ذا صوت جهورى . فنادى فكان صوته يومثذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والشجاعة والاستبسال .

ولما سمع المسلمون صوت العباس بن عبد المطلب . . . أجابوا في صوت واحد :

ـ لبيك . . لبيك

وانمطقوا . . ورجعوا إلى إمام الحير ﷺ . . وشدوا على المشركين شدة رجل واحد فانهز موا : ﴿ وَيَوْمُ خُنِيْنَ إِذْ أَعْجَبَنَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَافَتَ عَلَيكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبُرِينَ ۞ ثُمِّ أَنْزِلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهًا وَعَذَبَ الّذِينَ كَفُرُوا وَذِلكَ جَزَاءُ النَّكَافِرِينَ ﴾ [ سورة التوية الآية : ٢٥ ـ ٢٦] .

وولى رجال هوازن وثقيف مديرين إلى الطائف فتبعهم أبو القاسم ﷺ، ولكنهم دخلوا حصنا وأغلقوا أبواب المدينة ، فحاصرهم النبي الحاتم ﷺ.

وخرج رجل من الحصن واحتمل رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ ليدخله الحصن فقال الصادق المصدوق ﷺ :

\_ من يستنقذه فله الجنة ؟

فقام أبو الفضل ، فقال له الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ امض ومعك جبريل وميكائيل .

فذهب العباس بن عبد المطلب فحمل الرجلين معا حتى وضعهما أمام رسول الله ﷺ

٢٠ عنه الصحابة ٢٠ عنه الصحابة ( رواه ابن عساكر ) . يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله : بعث النبي ﷺ حنظلة بن الربيع إلى أهل الطائف ، فكلمهم ، فاحتملوه ليدخلوه حصنهم ، فقال رسول الله ﷺ : ـ من ُلهؤلاء وله مثل أجر غزاتنا ـ الغزاة : الغزوة ـ هذه ؟ فلم يقم إلا العباس بن عبد المطلب ، حتى أدرك حنظلة بن الربيع في أيديهم قد كادوا أن يدخلوه في الحصن ، فاحتضنه العباس ، وكان رجلا شديدا ، فاختطفه من أيديهم ، وأمطروا العباس الحجارة من الحصن ، فجعل النبي ﷺ يدعو له حتى انتهى بحنظلة بن الربيع إلى النبي ﷺ . \* إقامته في المدينة وحب رسول الله ﷺ له : لما رجع السراج المنير ﷺ إلى مدينته اشترى العباس بن عبد المطلب دارا وأقام فيها هو وأم الفضل وأولاده ، فكانت جنب مسجد رسول الله عليه . سئل العباس بن عبد المطلب: ـ أنت أكبر أم النبي ﷺ ؟ قال أبو الفضل : ـ هو أكبر وأنا ولدت قبله (آخرجه ابن عساكر ، وابن النجار) . وكان صاحب الخلق العظيم ﷺ يحب عمه العباس حبا شديدا وكان يقول : \_ إنما العباس صنو أبى فمن آذى العباس فقد آذاني ( أخرجه ابن سعد عن أبي مجاز وكان النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي ﷺ إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه فابصر

الصديق يوما أبا الفضل مقبلا فتنحى له عن مكانه ، ولم يره النبي ﷺ فتساءل الشافع

\_ ما نحاك يا أبا بكر ؟

قال الصديق:

العباس بن عبد المطلب كالمحتال العباس بن عبد المطلب \_ هذا عمك يا رسول الله فسر خاتم النبيين ﷺ بذلك حتى رۋى ذلك في وجهه ( رواه ابن عساكر عن ابن عباس) وذات يوم أمر رسول الله ﷺ المهاجرين والأنصار أن يصفوا صفين ، ثم أخذ بيد على ابن أبي طالب وبيد عمه العباس بن عبد المطلب ثم مشى بينهم ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام فتساءل أبو الحسن : ـ مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ : ـ إن جبريل أخبرني أن الله تعالى باهي بالمهاجرين والأنصار أهل السموات السبع وباهي بك يا على وبك يا عباس حملة العرش ( رواه ابن عساكر عن عبد الله بن عباس) وذات ضحى رأى أبو القاسم ﷺ عمه العباس وابنه عبد الله فقال له : \_ إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك يقول أبو الفضل : ـ فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء. ثم قال الذي لا ينطق عن الهويﷺ : ـ اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا ، اللهــم احفــظه وولده (رواه الترمذي ) . وخرج رسول اللهﷺ يوما بطريق مكة في يوم صائف قائظ شديد حره فنزل فدعا بماء ليغتسل ، فوضع له ماء في جفنة تبرد به ، فجاء العباس بن عبد المطلب فولاه ظهره وستره بكساء من صوف كان عليه ، فلما فرغ طبيب القلوب والعقول والنفوسﷺ تساءل : ـ من هذا ؟ قال أبو الفضل : \_ عمك العباس .

فرفع النبي ﷺ يديه إلى السماء وقال :

٢٢ ڪ ور من حياة الصحابة ـ سترك الله يا عم وستر ذريتك من النار ( أخرجه الروماني والشاشي وابن عساكر عن لقد كان خاتم النبيين ، ﷺ يجل عمه العباس بن عبد المطلب ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد ويقول عليه الصلاة والسلام : \_ هذا بقية آبائي . وجاء أبو الفضل يوما النبي ﷺ فقال له : ـ يا رسول الله علمنى شيئا أدعو الله به فقال الذي أوتى جوامع الكلم ﷺ : \_ سل الله العافية يقول العباس بن عبد المطلب : ـ ثم أتيته مرة أخرى فقلت : يا رسول الله علمني شيئا أدعو به ـ يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : ـ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا (رواه الطبراني). وشهد العباس بن عبد المطلب مع النبي ﷺ غزوة تبوك ، حجة الوداع . ولما قبض رسول الله ﷺ قام أبو الفضل وابنه الفضل بدفنه في بيت عائشة ، وكان

يعزى بالنبى عليه الصلاة والسلام . \* أمير المؤمنين عمر يستسقى بالعباس بن عبد المطلب المؤمنين عمر يستسقى بالعباس بن عبد المطلب كان الحليفة الأول لا يلقى أبا الفضل وهو راكب إلا نزل عن دابته وقادها ومشى مع عمر رسول الله على حتى بلغه منزله أو مجلسه ثم فارقه . (اخرجه ابن عساكر عن ابن شهاب) وكذلك كان أمير المؤمنين عمر يعرف لابى الفضل فضله ، فكان إذا مر به وهو راكب دابته ترجل إجلالا له

العباس بن عبد المطلب كالمستخدم ٢٣ كالمستحدد المطلب

وفى عام الرمادة أصاب العباد والبلاد قحط وبيل فخرج أمير المؤمنين عمر والمسلمون إلى الفضاء الرحب يصلون صلاة الاستسقاء ويضرعون إلى الله السميع البصير الرحيم أن يرسل إليهم الغيث .

فأخذ الفاروق بيد أبى الفضل فاستقبل به القبلة وقال :

ـ اللهم هذا عم نبيك جئنا نتوسل به إليك فاسقنا.

اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا (رواه البخاري والطبراني )

> وقبل أن يغادر المسلمون مكانهم هطل المطر مدرارا فقال الفاروق:

> > ـ هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه .

فقال حسان بن ثابت ـ شاعر رسول الله ﷺ ـ :

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباس أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد اليأس

\* وفاته :

مات العباس بن عبد المطلب يوم الجمعة لأربعة عشر من رجب ، سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة ، فصلى عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان ودفن العباس بن عبد المطلب تحت ثرى البقيع .

تقول عائشة بنت سعد :

لما مات العباس جامنا رسول عثمان ونحن بقصرنا على عشرة أميال من المدينة أن العباس قد توفي فنزل أبي وسعيـد بن زيــد ونــزل أبو هـريرة من السمرة ، فجامنا أبي بعد يوم فقال:

ما قدرنا أن ندنو من سريره من كثرة الناس ، غلبنا عليه وكنت أحب حمله ( أخرجه ابن سعد )

\* \* \* \*

المحابة الصحابة الصحاب

## سلمان الفارسي

\* من الماجوسية إلى النصرانية

كان سلمان فارسيا من أصل أصبهان من قوية يقال لها جي ، وكان أبوه دهقان قريته ، وكان سلمان أحب خلق الله إليه ، ولم يزل به حبه حتى حبسه في بيته كما تحبس الفتاة ، واجتهد سلمان في المجوسية حتى كان قطن النار التي يوقدها لا يتركها ساعة .

وكان لوالد سلمان ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما فقال لابنه :

ـ يا سلمان إنى قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها .

وأمره في بعض ما يريده . .

ثم قال :

ـ ولا تحبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيعتى وشغلتنى عن كل شىء من أمرى .

فخرج سلمان يريد ضيعة أبيه التى بعثه إليها فمر بكنيسة من كنائس النصارى، فسمع أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكان لا يدرى ما أمر الناس لحبس أبيه إياه فى بيته ، فلما سمع أصوات النصارى دخل عليهم ينظر ماذا يصنعون ؟ فلما رآهم أعجبته صلاتهم ورغب فى ـ أحب ـ أمرهم وقال :

ـ هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه ـ عبادة النار ـ

يقول سلمان الفارسي :

ـ فو الله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة والدى فلم آتها.

ثم قال للنصاري:

.. أين أصل هذا الدين ؟

قالوا :

\_ بالشام

```
فرجع إلى أبيه وقد بعث في طلبه وشغله عن عمله كله ، فلما جاءه سأله :
                         ـ أى بنى أين كنت ؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟
                                                    قال سلمان الفارسي :
ـ يا أبت مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فو الله ما زلت
                                                 عندهم حتى غربت الشمس .
                                                            قال الأب :
                    ــ أى بنى ليس فى ذلك الدين خير ودين آبائك خير منه .
                                                  فقال سلمان الفارسي :
                                               ـ كلا والله إنه لخير من ديننا
                                               يقول سلمان الفارسي :
                           ـ فخافنی فجعل فی رجلی قیدًا ثم حبسنی فی بیته .
                               وبعث سلمان الفارسي إلى النصاري فقال لهم :
                               _ إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم .
فقدم على النصاري ركب من الشام _ تجار من النصاري _ فأخبروه بهم فقال سلمان
                    _ إذا قضوا حواثجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم
فلما أراد تجار النصاري العودة إلى الشام أخبروه . . . فألقى القيد الحديدي من رجليه
                                           وخرج معهم حتى قدم الشام فقال :
                                         _ من أفضل أهل هذا الدين علمًا ؟
                                                              قالوا :
                                                _ الأسقف في الكنيسة
                                           فجاءه سلمان الفارسي فقال له :
```

ـ إنى رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك فأتعلم منك

```
ك ٢٦ ١٥ الصحابة
                                                             وأصلى معك.
                                                  فقال أسقف النصارى:
                                                               ۔ ادخل
                                                             فدخل معه
                                                  يقول سلمان الفارسي :
- وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا اجتمعوا إليه شيئا منها كنزه ولم
يعط المساكين من الناس ، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ـ فضة ـ فأبغضته ـ فكرهته ـ
              بغضا شديداً لما رأيته يصنع ... ثم مات ، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه .
                                            فقال سلمان الفارسي للنصاري:
_ إن هذا الرجل كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جتتموه بها أكنزها
                                             لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا .
                                                              فتساءلوا :
                              ـ وما علمك بذلك ـ وما دليلك على ما تقول ـ ؟
                                                    قال سلمان الفارسي :
                                                      - أنا أدلكم على كنزه
                         ودلهم على مكانه ـ كان كنزه سبع قلال من ذهب وورق ـ
                                                  فاستخرجوا الكنز وقالوا:
                                                    ـ والله لا ندفنه أبدا .
                                                وصلبوه ورجموه بالحجارة .
                                    وجاءوا برجل آخر فجعلوه أسقفا للنصارى
```

- فما رأيت رجلا يصلى الخمس أنضل منه ، وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا

يقول سلمان الفارسي :

أدأب ليلاً منه ، فأحببته حبا لم أحبه شيئًا قبله مثله .

وأقام سلمان الفارسي مع هذا الأسقف الصالح زمنا . . ثم حضرته الوفاة فقال له : ـ يا فلان إنى كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصى بي ويم تأمرني ؟ قال الأسقف الصالح: \_ أى بنى والله لا أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلًا بالموصل وهو على ما كنت عليه فالحق به . فلما مات الاسقف الصالح وغيب ـ ودفن ـ لحق سلمان الفارسي بصاحب الموصل فقال ـ يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. فقال أسقف الموصل : \_ أقم عندى يقول سلمان الفارسي : ـ فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه . فلم يُلبث أن حضرته الوفاة . . فقال سلمان الفارسي لاسقف الموصل : \_ إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصی ہی ؟ جم تأمرنی ؟ قال أسقف الموصل : ـ يا بنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجل بنصيبين وهو فلان فالحق

فلما مات أسقف الموصل وغيب ، لحق سلمان الفارسي بصاحب نصيبين.

ـ فأخبرته خبری وما أمرنی به صاحبای .

يقول سلمان الفارسي :

فأقام سلمان الفارسي عنه فوجده على أمر صاحبيه فأقام مع خير رجل.

۲۸ صور من حياة الصحابة بقول سلمان الفارسي :

ـ فو الله ما لبث أن حضرته الوفاة فقلت له : يا فلان إن فلانًا أوصى بمى إلى فلان ثم أوصى بمى إليك فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟

قال أسقف نصيبين:

يا بنى والله ما أعلم بفى أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض
 الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فإنه على أمرنا.

فلما مات أسقف نصيبين وغيب لحق سلمان الفارسى بصاحب عمورية فاخبره خبره فقال:

\_ نعم أقم عندى

فأقام سلمان الفارسى عنده وكان خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم ، وعمل سلمان واكتسب حتى كان له بقرات وغنيمة .

يقول سلمان الفارسي :

ـ ثم نزل باسقف عمورية أمر الله ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إنى كنت مع فلان فاوصى بى إلى فلان ثم أوصى بى إلى فلان ثم أوصى بى إليك فإلى من توصى بى؟ وبم تأمرنى ؟

فقال أسقف عمورية :

ـ أى بنى والله ما أعلم أصبح اليوم أحدا على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ويخرج بأرض العرب مهاجرته بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى : ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل

ثم مات أسقف عمورية وغيب.

\* في يثرب .. والنبي الخاتم ﷺ

لقى سلمان الفارسى نفرا من كلب تجار فطلب منهم أن يحملوه إلى أرض العرب وأعطاهم بقراته وغنيمته فحملوه معهم وباعوه عبداً لرجل يهودى

وذات يوم سمع سلمان الفارسي بمقدم أبي القاسم ﷺ فانطلق إليه ومعه شيء من تمر \_ إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم . فقربه إليه . . فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : \_ کلوا وأمسك يده . . فقال سلمان الفارسي في نفسه وهو يكاد يطير فرحا : ـ هذه واحدة .. إنه لا يأكل الصدقة وعاد سلمان ومعه شيء من تمر فقال للصادق المصدوق ﷺ: \_ إنى رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها فاكل إمام الخير صلى المنها وأمر أصحابه فأكلوا معه فتسللت الفرحة إلى صدر سلمان الفارسي وقال لنفسه : ـ هاتان ثنتان لم تبق إلا العلامة الثالثة .. خاتم النبوة يقول سلمان الفارسي : ـ جثت رسول الله ﷺ فسلمت عليه ثم نظرت إلى ظهره لعلى أرى خاتم النبوة الذي وصف لى صاحبي أسقف عمورية ، فلما رآني أبو القاسم ﷺ استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكى. \* إسلامه

لما رأى سلمان علامات النبوة الثلاث نطق بشهادة الحق.

فكان سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام

\* نسه

روى البخاري أن سلمان الفارسي اسمه مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهيوذان بن

٣٠ ٧٥ من حياة الصحابة فيروز بن سهراك ولد آب الملك . وقيل : إنه من رام هرمز ــ من قرية جي ــ وقيل : إنه من أصبهان وكان إذا قيل لسلمان : ـ ابن من أنت ؟ قال سلمان الفارسي : - أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم وعرف بسلمان الخير \* فك رقبة سلمان وعتقه من الرق طلب رسول الله على من أصحابه أن يعينوا أخاهم سلمان . . . فجمعوا له ثلاثمائة فسيلة فغرسها النبى عليه بيده الشريفة إلا واحدة غرسها سلمان يقول سلمان الفارسي : ـ فو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منه ودية ـ فسيلة ـ إلا التي خرسها سلمان. إنها بركة خاتم النبين 🌉 . وأعطى رسول الله عليه سلمان أربعين أوقية من ذهب ففك اليهودي رقبة سلمان وصار \* أول مهندس في الإسلام: لما علم رسول الله ﷺ بمقدم الاحزاب استشار أصحابه وقال : ـ هل نبرز ـ نخرج ـ من المدينة أو نكون فيها ؟ وأسقط فى أيدى أصحاب رسول الله ﷺ ماذا يقولون ؟ إنهم أشاروا عليه بالخروج يوم أحد واكرهوا ﷺ . . فكانت الهزيمة التي منوا بها . ولقد قرر عشرة آلاف من العرب الزحف نحو مدينة رسول الله ﷺ يقودهم أبو سفيان

ابن حرب .

سلمان الفارسي ١٦٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

ظو أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه ﷺ بما يفعله لمنع جحافل جيش الأحزاب من التقدم صوب المدينة .

وبينما أصحاب رسول الله ﷺ في بحر حيرتهم تقدم سلمان الفارسي وألقى نظرة على الحية المفتوحة من المدينة فوجدها فجوة واسعة مهيأة يستطيع جيش الاحزاب أن يقتحم منها المدينة فقال :

\_ يا رسول الله إنا كنا بارض فارس إذا تخوفنا الحيل خندقنا علينا

لقد اقترح سلمان الفارسي حفر خندق عميق واسع على طول الجبهة المفتوحة.

فاعلن خاتم النبيين ﷺ موافقته على رأى سلمان الفارسي وأقنع أصحابه به

\* سلمان منا أهل البيت ·

كان سلمان الفارسي رجلا قويا يعمل عمل عشرة من الرجال فكان يحفر كل خمسة أذرع في عمق خمسة أذرع فتنافس فيه المهاجرون والأنصار ، فقال المهاجرون:

سلمان منا

وقال الأنصار :

ـ سلمان منا

نقال ﷺ :

\_سلمان منا أهل البيت ( رواه الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عوف )

لم يقل أبو القاسم ﷺ ذلك ليفض التنافس بين المهاجرين والأنصار ، إن سلمان من بلاد فارس وينتهى نسبه إلى خليل الرحمن إبراهيم ، وينتهى نسب رسول الله ﷺ إلى نبى الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .. فسلمان من أهل البيت.

ه المآخاة

آخى رسول الله ﷺ بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء

\* مكانته وفضله

لقد بلغ من مزيد فضله أن رسول الله ﷺ لما استشاره واقترح سلمان حفر الحندق قبل

ذلك رسول الله ﴿ وَسَاوِرهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [ سورة آل عمران الآية : ١٥٩]
وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمْ وَاقَامُوا الصَّلاةُ وَامْرُهُمْ شُورَىٰ بِينَهُمْ وَمِما رَوْقَاهُمْ
يَشْقُونَ ﴾ [ سورة الشورى الآية : ٢٨]
قال رسول الله ﴿ : ٢٨]
- سلمان سابق فارس - إلى الإسلام - ( رواه ابن سعد عن الحسن مرسلا)
وقال عليه الصلاة والسلام :
- لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجل من فارس ( رواه البيهقي عن أبي هريرة)
وقال أبو القاسم ﴿ :
- من أراد أن ينظر إلى رجل نور قلبه فلينظر إلى سلمان (رواه ابن مردويه ، وابن عساكر عن أبي هريرة)
وسلمان صاحب الكتابين ـ التوراة والإنجيل \_
وشهد سلمان الفارسي فتح المدائن ثم كان أميرا عليها.
﴿ وَفَاتُهُ ﴿ وَفَاتُهُ ﴿ وَمُسْونَ مَنْهُ الْعُمْرِينَ مِنْ الْعُمْرِينَ فَيْهَا ، فقد كان سلمان الفارسي من المعمرين

حتى قيل إنه أدرك عيسى ابن مريم وقرأ الكتابين وكانت وفاته سنة ست وثلاثين من الهجرة **ودفن بالمدائن** .

\* \* \*

المقداد بن عمرو کی ۳۳ کی ۳۳

## المقداد بن عمرو أول فرسان الإسلام

\* نسبه :

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني.

وقيل الحضرمى

أبوه عمرو بن ثعلبة ، كان قد أصاب دما في قومه فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له : الكندى

تزوج عمرو بن ثعلبة هناك امرأة فولدت له المقداد

لما كبر المقداد وقع بينه وبين أبى شمر بن حجر الكندى فضرب رجله بالسيف وهرب إلى
 مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى ، وكتب إلى أبيه فقدم عليه

تبنى الأسود بن عبد يغوث المقداد فصار يقال له : المقداد بن الأسود . . وغلبت عليه واشتهر بذلك

ولما نزلت ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائهِمْ هُوَ أَقْسَطَ﴾ [ سورة الاحزاب الآية : ٥] .

عاد المقداد إلى أبيه **فكان المقداد بن عمرو** .

الا كنيته :

كان المقداد يكنى أبا الأسود.

وقيل : كنيته أبو عمر .

وقيل : أبو سعيد .

\* إسلامه :

أسلم المقداد بن عمرو قديما ، وكان نمن أعلن إسلامه فهو سابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه .

\* تعذیبه :

حمل المقداد بن الأسود الكندى نصيبه من أذى قريش ونقمتها في شجاعة الرجال

الصحابة الصحاب وغبطة الحواريين . \* صفته : قال المدائني : ـ كان المقداد طويلا ، آدم كثير الشعر ، أعين ـ واسع العينين ـ ، مقرونا ـ مقرون الحاجبين ـ ، يصفر لحيته . وتقول كريمة زوج المقداد : \_ كان المقداد عظيم البطن. \* هجرته: هاجر المقداد بن عمرو الهجرتين إلى الحبشة ، وإلى المدينة . آخي رسول الله ﷺ بين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة . \* تحت لواء خاتم النبيين ﷺ . \* يوم بدر : خرج إمام الخير ﷺ من المدينة على رأس ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا من أصحابه لاعتراض قافلة قريش إلا أن أبا سفيان أفلت ونجا بها ، وكانت قريش قد خرجت من مكة وأراد نبي الرحمة ﷺ أن يستشير أصحابه في هذا الموقف الطارئ الذي لم يكن في

الحسبان ، فإنه لم يخرج لقتال . فقال ﷺ :

ـ أشيروا على أيها الناس .

فقام أبو بكر الصديق وأحسن القول ، ثم قام عمر بن الخطاب فقال أيضا وأحسن القول ثم عاد المبعوث للناس كافة ﷺ فقال :

ـ أشيروا على أيها الناس

فتقدم المقداد بن عمرو وكان الصحابي الوحيد الذي يركب فرسا ـ فرس يقال لها سبحة ـ

المقداد بن عمرو روستان عمرو روستان معرو روستان معرو روستان معرو روستان معرو روستان معرو روستان معروبات المقداد بن عمرو

يا رسول الله: امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك \_ أخوك هارون \_ فقاتلا ، إنا ها هنا قاعدون ، بل نقول لك : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، والذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد \_ موضع بناحية اليمن \_ لجالدنا معك من دونك حتى تبلغه ، ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك .

انطلقت الكلمات كالحمم فتهلل وجه صاحب الخلق العظيم رؤ وأشرق فمه الشريف عن دعوة صالحة دعاها للمقداد بن عمرو

وسوت فى أصحاب رسول الله ﷺ المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التى أطلقها أول فارس كان يركب فرسا فى سبيل الله ، لقد حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولا.

يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود :

ـ شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى بما عُدل به .

لقد كانت كلمات المقداد التي قالها لا تصور شجاعته فحسب بل تصور حكمته الراجحة وتفكيره العميق ، فقد كان حكيما يتبع القول العمل .

\* في صحبة خاتم النبيين ﷺ :

شهد المقداد بن عمرو مع أبى القاسم ﷺ المشاهد كلها ما تخلف عن معركة أبدا ولقد كان في كل واحدة الفارس الذي لا يشق له غبار والبطل المبرز .

\* زواجه:

ذات يوم كان المقداد بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف جالسين فقال عبد الرحمن للمقداد:

ـ مالك ، ألا تتزوج ؟

قال المقداد بن عمرو :

ـ زوجنی ابنتك

و السلام عبد الرحمن بن عوف وأغلظ له ، فشكا المقداد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام النا أزوجك النا أزوجك فراحمة في ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المارته المرحمة في إحدى الإمارات يوما ، فلما رجع المقداد سأله صاحب الحلق المظيم في :

- كيف وجدت الإمارة ؟

ما فاجاب المقداد في صدق واضع :

- لقد جملتى أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني .

ثم قام المقداد: \_والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا.

لقد كان يخشى على نفسه الزهو والصلف فأبر بقسمته ولم يكن أميرا بعد ذلك .

حكمته:

من مظاهر حكمة المقداد بن عمرو أناته ـ الآناة : الحلم والوقار ـ على الرجال فقد تعلم من معلم الإنسانية ﷺ الذي قال :

\_ إن قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر حين يغلى ( رواه الإمام أحمد والحاكم فى المستدرك عن المقداد ) .

وقال ﷺ :

ـ إن قلب ابن آدم مثل العصفور تتقلب فى اليوم سبع مرات ( رواه ابن أبى الدنيا فى الإخلاص ، والحاكم فى المستدرك ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى عبيدة ) .

وقال طبيب القلوب والعقول ﷺ :

ـ إنما سمى القلب من تقلبه ، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة

```
المقداد بن عمرو کی و ۱۷ کی المقداد بن عمرو
                    تقلبها الريح ظهرًا لبطن ( رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى ).
         وتتجلى حكمة المقداد بن عمرو في حنكته البالغة عندما قال له أحد جلسائه :
ـ طويى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ﷺ ، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت ، وشهدنا
                                                     فأقبل المقداد عليه وقال :
ـ ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه ، لا يدرى لو شهده كيف كان
يصير فيه ؟ والله لقد عاصر رسول الله ﷺ أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في
       جهنم أولا تحمدون الله الذي جنبكم مثل بلائهم وأخرجكم مؤمنين بربكم ونبيكم ؟
                                                   * أمرني الله بحب أربعة :
                                                  قال الصادق المصدوق ﷺ :
ـ إن الله تعالى أمرني بحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبهم : على ، وأبو ذر ، والمقداد،
               وسلمان ( رواه الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم في المستدرك عن بريدة ).
                                                                 ۞ أواب ∶
  سمع رسول الله ﷺ رجلاً يقرأ القرآن ويرفع صوته به فقال عليه الصلاة والسلام:
                              وسمع عليه الصلاة والسلام آخر يرفع صوته فقال:
                                                                    ـ مراء
                                                  فإذا الأول المقداد بن عمرو
                     خرج المقداد بن عمرو مع عمرو بن العاص فشهد فتح مصر .
                                                    * المقداد ورواية الحديث
```

روى المقداد بن عمرو عن النبي ﷺ أحاديث ، وروى عنه على ، وأنس ، وعبيد الله

ابن الخيار ، وهمام بن الحارث ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي وآخرون .

\* وفاته \* وفاته كان المقداد عظيم المبطن ، وكان له غلام رومى فقال له :

- اثمق بطنك فأخرج منه شحمة حتى تلطف.
فشق بطنه ثم خالطه فمات المقداد .
وهرب الغلام الرومى وكان موت المقداد بن عمرو سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان

\*\*\*

وكان عمره سبعين سنة .

خالد بن الوليد رو د کار ۱۹۹ کار

### خالد بن الوليـد سيف الله المسلول

\* في الجاهلية

\* نسبه

هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.

\* كنيته :

يكنى أبا سليمان .

كانت قريش فى الجاهلية توزع الوظائف العامة بها من اجتماعية وسياسية وحربية على بطونها - البطن : دون القبيلة - وكانت وظيفة القبة - خيمة تضرب ويجمع فيها كل ما يجهز به الجيش من زاد وعتاد والاعنة - قيادة الفرسان في الجيش - فى بنى مخزوم ويليها خالد بن الوليد عن أبيه الوليد بن المغيرة ، وقد اقتضته هذه الوظيفة أن يتمرس بفنون الحرب ويتدرب على أساليبها حتى يستطيع القيام بالمهمة التى عهد بها على الوجه الاكمل ، وقد أعانه استعداده الفطرى على القيام بدور المحارب بل القائد العبقرى ، وما يزكى موهبة خالد بن الوليد العبرية أن قريشا كانت محل تقدير وتعظيم العرب لقيامها على البيت الحرام، واستقبالها إياهم السقاية والرفادة - ما كانت قريش تخرجه من أموالها وتعين به المنقطعين من الحجاج - أثناء نزولهم عليها في موسم الحج .

اسلامه

شهد خالد أحدًا والحندق وصلح الحديبية وعمرة القضاء مع المشركين ، وكان كثيرًا ما يخلو إلى نفسه ويدير خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذى تزداد راياته كل يوم تألقا وارتفاعا .

ولما دخل رسول الله ﷺ مكة هو وأصحابه يوم عمرة القضاء قال للوليد بن الوليد : \_أن خالد؟

قال أخو خالدُ :

٤٠ حق من حياة الصحابة

ـ يأتى به الله

فقال المبعوث للناس كافة ﷺ :

ـ ما مثل خالد يجهل الإسلام ، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره .

فكتب الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد بما تحدث به أبو القاسم ﷺ فى شأنه وختم الوليد ابن الوليد كتابه بقوله :

فاستدرك يا أخى ما فاتك فقد فاتتك مواطن كثيرة صالحة .

وكان لهذا الكتاب وقع عظيم في نفس خالد فقد قضى على البقية الباقية من تردده فانطلق إلى المدينة ويصحبته عمرو بن العاص وعثمان بن أبى طلحة فبايعوا النبى الخاتم ﷺ ونطقوا بشهادة الحق ..

ثم قال خالد :

ـ يا رسول الله ادع الله أن يغفر لي تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك .

فقال نبي الرحمة ﷺ :

\_ الإسلام يجب \_ يقطع \_ ما كان قبله

\* يوم مؤتة :

لما استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة أبطال غزوة الأمراء اتفق المسلمون على خالد ففتح سيف الله بجيشه القليل العدد فى صفوف الروم الذى يسد عين الشمس ثغرة كبيرة خرج منها جيش المسلمين كله سالما فنجا بعبقرية خالد.

\* يوم الفتح الأعظم

يوم فتح مكة جعل صاحب لواء الحمد ﷺ أبا سليمان على ميمنة جيش المسلمين أميرا فدخل أم القرى واحدا من قادة الجيش المسلم والأمة المسلمة بعد أن شهدته سهولها وشعابها وجيالها قائد جيش اللات والعزى و . . والشرك طويلا .

و لما فتح الله أم القرى أرسل خاتم النبيين ﷺ أبا سليمان لهدم اللات وكانت بهوازن وسدنتها بنو سليم فقال المبعوث للناس كافة ﷺ :

```
خالد بن الوليد ١٤٥٥ ١٥٥٥ ١٤٥٥ ١٤٥٥ ١٥٥٥
 ـ انطلق فإنه يخرج عليك امرأة شديدة السواد ، طويلة الشعر ، عظيمة الثديين ، قصيرة.
فلما انطلق خالد بن الوليد خرجت امرأة شديدة السواد كما قال الذي لا ينطق عن
                                     الهوى ﷺ وراح بنو سليم يحرضونها وقالوا :
          على خالد ألقى الخمار وشمري
                                       یا عزی شدی شدة لاسواکها
          فإنك إن لا تقتلي المرء خالدا تبوئي بذنب الرجل وتقصري
                                      فشد عليها خالد بن الوليد فقتلها وقال :
                                            ـ ذهبت العزى فلا عزى بعد اليوم
                                                               ثم قال :
           إنى رأيت الله قد أهانك
                                      يا عز كف لا إنك لا سبحانك
                                                             ∜ يوم حنين
                       كان خالد بن الوليد على مقدمة جيش المسلمين يوم حنين .
                                                * في مجلس رسول الله ﷺ
                                                قال الصادق المصدوق ﷺ :
   ـ خالد بن الوليد سيف من سيوف الله على المشركين (رواه ابن عساكر عن عمر).
                                                وقال عليه الصلاة والسلام :
 ـ خالد سيف من سيوف الله ونعم الفتى العشيرة (رواه الإمام أحمد عن أبى عبيدة ).
                                             وقال المبعوث للناس عامة ﷺ:
ـ خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله ، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد
رسوله ، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله ، وحذيفة بن اليمان من أصفياء
الرحمن ، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن عز وجل ( رواه الديلمي في مسند
                                                  الفردوس عن ابن عباس ) .
                                                       * يوم غزوة تبوك :
```

شهد خالد بن الوليد مع حبيب الرحمن ﷺ غزوة تبوك .

ع عنه الصحابة الصحابة

ولما بلغ جيش المسلمين تبوك دعا رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا .

قال رسول الله ﷺ لخالد :

\_ إنك ستجده يصيد البقر

\* مع الخليفة الأول

لما توفى رسول الله ﷺ ارتد معظم العرب ومنعوا الزكاة وتألبوا على المسلمين وادعى النبوة مسيلمة الكذاب ، وطليحة بن خويلد الاسدى ، وسجاح التميمية ، والأسود العنسى و . . . واضطربت الجزيرة العربية بالفنن والشقاق فاشتد الامر على المسلمين .

واختار أبو بكر الصديق أحد عشر رجلا وعقد لهم الألوية وسير كل أمير منهم إلى جهة من جهات الفئة وكان أظهر أصحاب الألوية خالد بن الوليد . . . مشى بجيشه إلى الكذابين طليحة ومسيلمة ، فحارب أبو سليمان الأول فهزمه وفر إلى الشام فعاد بنو أسد إلى الإسلام وقتل مسيلمة فانهزم بنو حنيفة هزيمة شنعاء .

وبعث الخليفة الأول سيف الله **إلى العراق** . . فسار أبو سليمان من نصر إلى نصر يفتح سواد العراق .

وكتب أبو بكر إلى خالد يامره بالسير إلى الشام لنجدة أبى عبيدة وجيش عمرو بن العاص وجيش يزيد بن أبى سفيان فاجتمعت الجيوش في اليرموك .

والتقى الجمعان . . ونصر الله عز وجل جنده .

\* ناصية رسول الله ﷺ .

ذات يوم فقد أبو سليمان قلنسوته فقال لمن حوله :

خالد بن الوليد ... اطلبوها . و الطبوها .

فقال خالد بن الوليد وهو يضع قلنسوته على رأسه :

\_اعتمر النبي ﷺ فحلق رأسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معى إلا تبين لي النصر فعا وجهت في وجه إلا فتح لي .

\_ رحمك الله يا أبا سليمان أضنيت نفسك وأضنيتنا معك في البحث عنها .

فالوا :

\_ هنيئا لك يا أبا سليمان .

\* هذه هي السعادة

كان أبو سليمان لا يستريح إلا على ظهر فرسه ، فقد ملك حب الجهاد في سبيل الله قلب خالد بن الوليد ، وكان كل يوم يضيف أرضا جديدة للإسلام يشعر بسعادة ما بعدها

يقول أبو سليمان :

ـ ما من ليلة يهدى إلى فيها عروس أنا لها محب أحب إلى من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبّح فيها العدو

\* و فاته

كان خالد بن الوليد يتمنى أن يموت شهيدا في ميدان القتال .. ولكن كانت مأساة أن يموت الفارس والبطل على فراشه .

قال خالد وهو على فراش الموت ودموعه تنثال على خديه حسرة وحزنا :

\_ لقد شهدت مائة زحف وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، أو رمية سهم ثم هانذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجيناء.

ولما خرج جثمان خالد محمولا على أعناق أصحابه قالت أمه :

علا مور من حياة الصحابة

أنت خير من ألف ألف من القو م إذا ما كبت وجوه الرجال المجاع...؟ فأنت أشجع من ليـ ث غضنفر يذود عن أشبال أجواد ...؟ فأنت أجود من سيـ ل غامر يسيل بين الجيـال

فلما سمعها أمير المؤمنين عمر قال:

\_ صدقت والله كان لكذلك .

\* \* \*

مصعب بن عمير ١٥٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

# مصعب بن عمير أول سفير لرسول الله ﷺ

\* نسبه :

هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشي العبدي.

\* كنيته:

يكني أبا عبد الله

\* لؤلؤة مكة

كان مصعب بن عمير غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا وتيها

وكان أعطر أهل مكة فقد ولد في بيت النعمة وغذى بها وشب تحت خمائلها

كان يسمى لؤلؤة مكة ، وكان يغدو في حلة ويروح في أخرى ، يلبس الحضرمي من النعال

# إسلامه

بلغ مصعب بن عمير أن محمدا ﷺ يدعو إلى الإسلام في دار الارقم بن أبي الارقم المخزومي فدخلها وأسلم

\* هجرته :

كتم مصعب بن عمير إسلامه خوفا من أمه خناس بنت مالك التى كانت تتمتع بقوة فلة فى شخصيتها ، وكانت تُهَابُ إلى حد الرهبة ، ولم يكن مصعب حين نطق بشهادة الحق ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه .

وكان مصعب بن عمير يختلف إلى رسول الله ﷺ فى دار الإسلام سرا خوفا من أمه وقومه ، ولكن عثمان بن طلحة بصر به وهو يصلى فأخير به قومه وأمه فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى علم أن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فغافل حراسه وأمه ومضى مهاجرا إلى الحبشة .

ثم رجع إلى مكة مع أصحابه المهاجرين

عور من حياة الصحابة على مور من حياة الصحابة

ولما اشتد أذى قريش لاتباع خاتم النبين ﷺ عاد مصعب إلى الحبشة للمرة الثانية وكانت أخبار مكة وإمام الخير ﷺ يعرفها مهاجرو الحبشة من الذين جاءوا تجارا إلى اليمن فيلتقون بهم.

ولما علم مصعب بن عمير وبعض أصحابه من المهاجرين أن السراج المنير ﷺ قد بايع الانصار رجع إلى مكة

وكانت خناس بنت مالك تكسو مصعب أحسن ما يكون من الثياب فحاولت حبسه مرة أخرى بعد رجوعه من الحبشة فآلى على نفسه لئن هى فعلت ليقتلن كل من تستمين به على حبسه ، فلما رأت صدق عزمه ودعته باكية وقالت :

\_ اذهب لشأنك ، لم أعد لك أما

فاقترب منها وقال :

ـ يا أماه إنى لك ناصح ، وعليك شفوق ، فاشهدى أنه لا إلـنه إلا الله وأن محمدا عبده رسوله

فقامت غاضية :

\_ قسما بالثواقب لا أدخب في دينك فيزوى برأى ويضعف عقلي .

فكشفت لحظة الوداع عن إصرار عجيب على الكفر من جانب خناس بنت مالك ، وإصرار أكبر على الإيمان من جانب مصعب بن عمير

وخرج مصعب بن عمير من بستان النعمة الوارف الذي كان يعيش فيه إلى بيداء الشطف والفاقة.

\* أول سفراء رسول الله ﷺ

كتب الانصار إلى المبعوث للناس كافة ﷺ :

ـ إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرثنا القرآن ويفقهنا في الإسلام ويعلمنا بسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا

وقع اختيار الذى لا ينطق عن الهوى ﷺ على مصعب بن عمير وكان يعلم أنه يكل إليه باخطر أمانة . . مصير الإسلام في يثرب التي ستكون دار الهجرة ومنطلق الدعوة والدعاة مصعب بن عمير حدث والمشرين والغزاة ، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليكون سفيره إلى يثرب يفقه الانصار الذين آمنوا وبايعوا ، فحمل مصعب بن عمير الامانة مستمينا بما أنعم تبارك وتعالى عليه من عقل راجح وخلق كريم

يقول الصحابي الجليل البراء بن عازب :

\_ أول من قدم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قصي كان يقرئهم القرآن ويفقهم في الدين

وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة ، قبل أن يقدمها أبو القاسم ﷺ.

\* مصعب الخد

أسلم بدعوة أول سفير لرسول الله ﷺ: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر ، و ... و ... ، ولم تمض بضعة أشهر حتى استجاب كثير من الأنصار لله ورسوله .

ولما رجع مصعب بن عمير إلى مكة وقدم الانصار وبايعوا أبا القاسم ﷺ بيعة العقبة الثانية سماء ﷺ مصعب الخير .

د الآخاة

لما بنى رسول الله ﷺ مسجده وحجرات زوجاته آخى بين المهاجرين والأنصار . . فآخى بين مصعب بن عمير وأبى أيوب الأنصارى ـ خالد بن زيد ـ

# زهده

ذات يوم كان رسول الله ﷺ جالسا بقباء ومعه نفر من أصحابه ، فقدم مصعب بن عمير عليه فقال عليه فقال عليه فقال إما الزاهدين ﷺ:

لقد رأيت هذا عند أبويه في مكة بكرمانه وينعمانه وما فتي من فتيان قريش مثله ، ثم خرج من ذلك ابتفاء مرضاة الله ونصرة رسوله ، أما إنه لا يأتي عليكم إلا كذا وكذا حتى يفتح علبكم فارس والروم فيغدوا أحدكم في حلة ويروح في حلة ، ويغدى عليكم بقصمة ويراح عليكم بقصعة . قالوا : قالوا : ـ يا رسول الله نحن اليوم خير أو ذلك اليوم ؟ قال خاتم النبين ﷺ :

ـ بل أنتم البوم خير منكم ذلك اليوم ، أما لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها ( رواه الحاكم عن الزبير) .

وذات يوم نظر نبى الرحمة ﷺ إلى مصعب بن عمير مقبلا عليه إهاب كبش قد تنطق به ـ شد وسطه به ـ فقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ :

ـ انظروا إلى هذا الذى نور الله قلبه ، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ، ولقد رأيت عليه حلة شراها ـ أو شريت ـ بمائتى درهم ، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون ( رواه الطبراني والبيهقي عن عمر ).

لقد خرج مصعب بن عمير من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مُؤثرًا الفقر .. فأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب ، ياكل يوما ويجوع أياما ولكن الإيمان قد جعل منه إنسانا آخر بملأ الأعين جلالا والأنفس روعة

ا زواجه

تزوج مصعب بن عمير حمنة بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ ،

\* يوم بدر

شهد مصعب بن عمير بدرا مع النبي ﷺ وكان لواء إمام المجاهدين ﷺ مع مصعب بن عمير ، قتل أخاه عبيد بن عمير فنزل قوله تعالى ﴿لا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ . . . ﴾ [سورة المجادلة الآية : ٢٢]

ولما أسر المجزر بن نضلة أبا عزيز بن عمير قال له مصعب :

\_ اشدد يدك به فإن له أما بمكة كثيرة المال

فقال أبو عزيز لأخيه مصعب مُعَاتِبًا :

ـ هذه وصيتك بي يا أخى ؟

```
مصعب بن عمير راي المحالي المحالي
                                                           قال مصعب بن عمير :
                                                                 _ إنه أخى دونك
                                              وكانت خناس بنت مالك قد سألت :
                                                   ـ ما أغلى ما تفادى به قريش ؟
                                                                     فقيل لها :
                                                              _ أربعة آلاف درهم
                                    فبعثت في أبي عزيز بن عمير أربعة آلاف درهم
                  لما أسر المجزر بن نضلة أبا عزيز بن عمير يوم بدر وقال له الأنصار :
                                                                  ـ من أنت ؟
                                                        قال أبو عزيز بن عمير :
                                                       _ أنا أخو مصعب بن عمير
فلم يشدوه في الوثاق وأكرموه وبيتوه عندهم ، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير
                                                                     حديثه فقال :
            ـ ما هو لى باخ ، شدوا أسيركم ، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حُليا ومالا .
                                                 فأوثقوه حتى بعثت أمه في فدائه
                                                                   * يوم أحد
                                                      لما سأل خاتم النبيين ﷺ :
                                                     _ من يحمل لواء المسلمين ؟
                                            قال بعض أصحاب رسول الله ﷺ :
                          فدفع نبى الوفاء ﷺ لواءه إلى مصعب بن عمير وقال له :
                                                                   _خذ اللواء
```

```
ه من حياة الصحابة 🕶 🕳 من حياة الصحابة
                            فأخذ مصعب اللواء وتقدم به بين يدي رسول الله ﷺ
وقاتل مصعب بن عمير ، فأقبل ابن قمينة فضربه ، على يده اليمني الممسكة باللواء
فقطعها ، فأخذ مصعب اللواء بيده اليسرى فحمل عليه ابن قميثة فضرب يده اليسرى
              فقطعها ، فحنى مصعب على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول :
     ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل﴾ [ سورة آل عمران الآية : ١٤٤] .
 ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح . . فسقط مصعب شهيدًا ووقع اللواء
راح أصحاب رسول لله ﷺ يكفنون مصعب بن عمير بنمرة إذا غطوا بها رجلية خرج
                                                  رأسه فقال نبى الرحمة ﷺ :
                                      ـ غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر
                               ثم نظر ﷺ إلى مصعب والحزن بملأ قلبه ثم قال :
ـ لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت اليوم أشعث في
                                                                  هذه البردة
  ولما توجه النبي ﷺ إلى المدينة لقيته حمنة بنت جحش فقال لها عليه الصلاة والسلام:
                                                                _ احتسبى
                                                   قالت حمنة بنت جحش :
                                                       ـ من يا رسول الله ؟
                                           قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :
                                                            ـ خالك حمزة
```

فقالت زوج مصعب بن عمير :

ـ إنا لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله له ، هنيثا له الشهادة ثم قال لها النبي العربي الأمي القرشي الهاشمي ﷺ :

فقالت حمنة بنت جحش : ــ من يا رسول الله ؟ قال أبو القاسم ﷺ \_ أخاك عبد الله بن جحش قالت زوج مصعب بن عمير : ـ إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له ، هنيئا له الشهادة ثم قال نور الظلمة ﷺ : \_ احتسبي فقالت أم عبد الله : ﴿ \_ من يا رسول الله ؟ · قال الصادق المصدوق ﷺ : \_ زوجك مصعب بن عمير فقالت حمنة بنت جحش \_ واحزناه وراحت تولول فقال نبى الرحمة ﷺ : \_ إن زوج المرأة لبمكان ما هو لأحد . ولما نزلَ قوله تعالى : ﴿وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ﴾ [سورة آل عمران الآية : ١٦٩] .

قال رسول الله ﷺ :

لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ورأوا ما رزقوا من الحبير قالموا :
 ليت إخوانها يعلمون ما أصابنا من الحبير كمى يسزدادوا فى الجهاد رغبة ، فقال الله تعالى أنها .
 أبلغهم عنكم فأنزل : ﴿وَلَا تُحْسَبَنُ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرَقُونَ ﴾ .
 يُرْقُونَ ﴾ .

۲۵ کو کا الصحابة عنور من حياة الصحابة

ومر رسول الله ﷺ على قبر مصعب بن عمير فوقف عليه ودعا له ، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ رَجَالُ مَبْدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن فَطَىٰ نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتظُرُ وَمَا بَبْلُوا تَبْدِيلاً﴾ [ سورة الاحزاب الآية : ٢٣] .

\*\*\*

حنظلة بن أبي عامر على علم المحافظة بن أبي عامر المحافظة بن أبي عامر المحافظة بن أبي عامر المحافظة بن أبي عامر

حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة

\* نسه

حنظلة بن أبي عامر بن صيفى بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن مالك ابن الأوس الأنصارى .

وقيل حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية .

وهو حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسى

\* إسلامه

أسلم حنظلة حين قدم رسول الله ﷺ المدينة

\* أبو عامر الراهب وخاتم النبيين ﷺ

كان أبو عامر بن صيفى شريفا مُطَاعًا فى الاوس ، وكان يألف اليهود ويسائلهم فيخبرونه بصفة النبي المنتظر .

خرج أبو عامر إلى الشام إلى يهود تيماء ، فسأل النصارى فأخبروه بما يعوفون عن النبى الذى بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام ، فرجع ولبس المسوح وقال:

\_أنا على دين الحنيفية

ثم قال :

ـ إنى أنتظر خروج النبي ﷺ

فكانت كل المقدمات تشير إلى أن أبا عامر الراهب سيكون أول من يتبع النبي الخاتم عليه

وسمع أبو عامر الراهب عن ظهور المبعوث للناس كافة ﷺ ، ولم يهرع إليه بل لما علم

أن ابنه حنظلة قد أسلم لم ينطق أبو عامر الراهب بشهادة الحق وحسد أبا القاسم ﷺ.

ولما هاجر السراج المنير ﷺ إلى المدينة لقيه أبو عامر فقال :

عن محمد ما هذا الدين الذي جنت به ؟

المعالمة والسلام:

المعالمة والسلام:

المعالمة والسلام:

المعالمة وين إبراهيم.

المعالمة المعالمة الدين الذي المعالمة ا

....

فقال أبو عامر الراهب :

ـ لأجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم .

وبعد هذا الحوار سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الفاسق .

وخرج أبو عامر الفاسق من مدينة رسول الله ﷺ إلى مكة مباعدًا لرسول الله ﷺ ومعه خمسون من الأوس ، وزعم أبو عامر الفاسق لاشراف قريش أنه مسموع الكلمة بين قومه الأوس ، وأنهم بمجرد أن يسمعوا صوته سيتركون محمدا \_ﷺ \_ ويهرعون إليه ، وراح يعرض قريشًا لتأر ليوم بدر .

\* زواج حنظلة بن أبى عامر

تزوج حنظلة بن أبي عامر جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول

وفى صبيحة ليلة عرسه سمع الهيعة ـ منادى الجهاد ـ فاستأذن رسول الله ﷺ أن يبيت عند عروسه فأذن له حنظلة بن أبي عامر وفي الصباح غذا يريد النبي ﷺ

\* يوم أحــد

لا أراد حنظلة بن أبى عامر الخروج إلى أحد أرسلت جميلة بنت عبد الله بن أبى بن
 سلول إلى أربعة من قومها فأشهدنهم أن حنظلة قد دخل بها .

فقد رأت فى منامها كان السماء فرجت فدخل فيها ثم أطبقت. ففطنت جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول إلى أنها الشهادة فأشهدت عليه أنه دخل بها حتى إذا ما علقت منه ثبتت بنوة الوليد .

أخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه ولحق برسول الله ﷺ بأحد وهو يسوى الصفوف.

أعطت قريش لفيفا من العبيد والاحابيش أبا عامر الفاسق فلما تصاف الجمعان خرج أبو عامر الفاسق بين الصفوف ونادى قومه الاوس في معسكر المسلمين :

ـ يا معشر الأوس أنا أبو عامر .

ولكن الاوس بمجرد أن سمعوا صوته ، لم يتركوا له فرصة ليسترسل في الكلام بل مبوا في وجهه كالزويعة وقالوا :

ـ لا مرحبا بك ولا أهلا يا فاسق .

فلما سمع الفاسق الخائن ردهم قال :

\_ لقد أصاب قومي بعدي شرا .

استأذن حنظلة بن أبي عامر الخروج إلى أبيه ليقتله ولكن نبى الرحمة ﷺ نهاه عن ذلك.

ولما التقى الجمعان التقى حنظلة بن أبى عامر هو وأبو سفيان بن حرب وكاد حنظلة أن يقتل أبا سفيان ، فلما استعلى حنظلة أبا سفيان بن حرب وأراد ذبحه بالسيف رآء الأسود بن شعوب فعلا حنظلة بالرمح فانفذه حتى قتله وهرب أبو سفيان بن حرب يعدو على قدميه فلحق ببعض رجال قريش .

\* الأب .. والابن

زعم ابن قمينة أن محمدًا ـ ﷺ ـ قد قتل ، فراح أبو سفيان بن حرب وأبو عامر الفاسق

٥٢ عور من حباة الصحابة يطوفان في أرض المعركة لعلهما يعثران على محمد - عليه الصلاة والسلام ـ بين القتلى؟ فمر بخارجة بن زيد بن أبى زهير . فقال أبو عامر الفاسق : ـ یا آبا سفیان هل تدری من هذا ؟ قال أبو سفيان : قال أبو عامر الفاسق : ـ هذا خارجة بن زيد ، هذا أسيد بن الحارث بن الخزرج . ومر بعباس بن عبادة بن نضلة فسأله ؟ \_ أتعرفه ؟ قال أبو سفيان : ۷\_ قال أبو عامر الفاسق : ـ هذا ابن قوقل ، هذا الشريف في بيت الشرف . ثم مر بذكوان بن عبد قيس فقال أبو عامر الفاسق : \_ هذا من ساداتهم . ثم مر بحنظلة بن أبي عامر وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ، فلاح في وجه أبي عامر الفاسق الأسي والحزن فقال أبو سفيان بن حرب : \_ من هذا ؟ فقال أبو عامر الفاسق : \_ هذا أعز من ههنا ، هذا ابني حنظلة ثم نظر أبو عامر الفاسق إلى ابنه مليا وقال :

حنظلة بن أبي عامر معامر مع \_ إن كنت أحذرك هذا الرجل ـ يعني محمدا ﷺ من قبل هذا المصرع ، والله إن كنت لبرا بالوالد، شريف الخلق في حياتك، وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم. ثم ألقى أبو عامر نظرة على حمزة بن عبد المطلب وقال : \_ إن جزى الله هذا القتيل خيرا ، أو جزى أحدا من أصحاب محمد خيرا فليجزك . ثم نادي أبو عامر الفاسق : ـ يا معشر قريش حنظلة لا يمثل به ، وإن كان خالفني وخالفكم \* الملائكة تغسل حنظلة أقبل رسول الله ﷺ فوقف على قتلي المسلمين فرأى حنظلة بن أبي عامر فقال عليه الصلاة والسلام : ـ إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته . فذهبوا إلى جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا لها : ـ إن رسول الله ﷺ قد رأى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن ـ المزن: السحاب، والمفرد: مزنة - في صحائف الفضة. فقالت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول :

ـ خرج وهو جُنُب حين سمع الهيعة ـ الهاتف وهو منادى الجهاد ـ بالخروج للعدو ، وكان قد غسل أحد شقيه \_ الشق : القسم أو الجانب من الجسد \_ فخرج ولم يغسل الشق الآخر .

عريس يفارق صاحبته ليلة عرسها ، يتركها مسرعا إلى لقاء ربه عز وجل حين سمع منادی الجهاد حتی قبل أن يتم غسله ؟

لا عجب إذن أن تغسله الملائكة بين السماء والأرض في صحائف الفضة ويكون ممن قال الله تعالى في حقه : ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [ سورة التوبة الآية : ١١١] .

\* \* \*

# عبد الله بن رواحة

\* نسبه

هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الجزرج الأنصارى .

الشاعر المشهور ـ كان أحد شعراء الرسولﷺ ـ

\* كنيته

یکنی آبا محمد

وقيل : كنيته أبو رواحة

ويقال : أبو عمرو

\* أمه

أمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة خزرجية أيضا

\* نقيبا بني الحارث بن الخزرج

لما كانت ليلة العقبة طلب رسول الله ﷺ من الانصار أن يخرجوا له منهم اثنى عشر نقيبا فأخرجوا تسعة من الحزرج وثلاثة من الاوس ، وكان سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة نقيمى بنى الحارث بن الحزرج .

ولما قام النقباء يبايعون رسول اللهﷺ قام عبد الله بن رواحة وقال

ـ أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبا من بنى إسرائيل عيسى ابن مربم عليه السلام .

\* المآخاة

آخي رسول اللهﷺ بين المقداد بن عمرو وبين عبد الله بن رواحة

\* زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران الناس بالمدينة

لما نصر الله عز وجل نبيه ﷺ يوم بدر قدم رسول الله ﷺ من الأثيل زيد بن جارثة

عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة وعبد الله بن رواحة يبشران الناس بالمدينة فجاءا يوم الأحد في الضحي ، وفارق عبد الله ابن رواحة بالعقيق فجعل عبد الله بن رواحة ينادى عوالى المدينة : ـ يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله ﷺ وقتل المشركين وأسرهم ، قتل ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف ، وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثير فقام إليه عاصم بن عدى فقال له: ـ أحقا ما تقول يا ابن رواحة ؟ قال ابن رواحة : \_ أي والله يقدم رسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنين . ثم تتبع دور الانصار بالعالية يبشرهم دارا دارا والصبيان ينشدون معه ويقولون : ـ قتل أبو جهل الفاسق حتى انتهوا إلى دور بنى أمية بن زيد شورة ابن رواحة في أسرى بدر عندما استشار رسول الله ﷺ أصحابه في أسرى بدر قال أبو بكر : وقال عمر : ـ بالقتل أما عبد الله بن رواحة فقال : ـ يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا \* عبد الله بن رواحة الشاعر

كان الشعر ينطلق من بين شفتيه عذبا قويا ، ومنذ أن وضع يده في يد رسول اللهﷺ وبايمه ونطق بشهادة الحق وضع ابن رواحة شعره في خدمة الإسلام وأصبح أحد شعراء

١٠ عور من حياة الصحابة النبئ ﷺ - حسان بن ثابت ، عبد الله بن رواحة ، كعب بن مالك ـ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب شعره ويستزيده منه. جلس أبو القاسم ﷺ يوما مع أصحابه فأقبل عبد الله بن رواحة فسأله خاتم النبيين \_ كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول ؟ فأجاب ابن رواحة : ــ أنظر فى ذلك ثم أقول فقال السراج المنير ﷺ : ـ فعليك بالمشركين ولم يكن ابو عمرو قد هيا شيئا فتأمل قليلا ثم أنشد : كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر خبروني أثمان العباء متى فكره نبى الرحمة على أن يشبه قومه بأثمان العباء \_ الشيء الذي لا قيمة له \_ فقال عبد الله بن رواحة : يا هاشم الخير إن الله فضلكـــم على البرية فــــضلا مـــا له غيرُ إنى تفرست فيك الخير أعرفــــه أنت النَّبيُّ ومن يُحرم شَفَاعــــته في جل أمرك ما آووا ولا نصــروا ولو سألت أو استنصرت بعضهم تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا فثبت الله ما آتاك من حســــن فسر نور الظلمةﷺ ورضى وأقبل بوجهه مبتسما وقال: ـ وإياك فثبت الله

ولما نزل قوله تعالى ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِّعِهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [ سورة الشعراء الآية :٢٢٤] .

قال عبد الله بن رواحة :

عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة \_ قد علم الله أني منهم فانزل الله تبارك وتعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدٌ مَا ظُلِمُوا وَسَيْعَلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُبُونَ ﴾ [ سورة الشعراء الآية : ٢٢٧] فطابت نفس عبد الله بن رواحة # جهاده في سبيل الله شهد ابن رواحة مع النبي ﷺ بدرا وأحدا والأحزاب والحديبية وخيبر جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره : هذا حمام الموت قد صليت يا نفس إلا تقتلي تموتي ثم ينقض كالنسر بسيفه ويصيح في وجوه المشركين : خلوا فكل الخير في رسوله خلوا بني الكفار عن سبيله ولما كان رسول الله ﷺ يطوف بالبيت في عمرة القضاء كان عبد الله بن رواحة بين يديه ولا تصدقنا ولا صلينا يارب لولا أنت ما اهتدينا وثبت الأقدام إن لاقينا فأنزلن سكينة علينا إذا أرادوا فتنة أبيـــــنا إن الذين بغوا عليــــنا ثم قال ابن رواحة : خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله

فقال عمر بن الخطاب :

يا ابن رواحة أفى حرم الله وبين ساعدى رسول الله ﷺ تقول هذا الشعر ؟
 فقال نبى الرحمة ﷺ :

\_ خل عنه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم \_ الكفار أو المشركين \_ من وقع

ضرابا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

النبل (رواه أبو يعلى عن أنس)
ومن أحسن ما مدح به إمام الأنبياء قوله:
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر
تنبيك : تأتيك .
يقول خادم رسول الله أن أنس بن مالك :
عقول خادم رسول الله أن أنس بن مالك :
وقال أبو القاسم :
وقال أبو القاسم :
نبعم الرجل عبد الله بن رواحة (رواه ابن عساكر عن أبى هريرة)
يوم مؤتة
عندما أصبح جيش المسلمين على ثلاثة أميال من المدينة أصدر خاتم الأبياه من مرسوما
عندما أصبح جيش المسلمين على ثلاثة أميال من المدينة اصدر خاتم الأبياه من مرسوما
منويا عين بمتضاه ثلاثة أمراء للجيش يتولون القيادة بالتناوب فقال عليه الصلاة والسلام :
دريد بن حارثة أمير على الناس ، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل جعفر

ولما تحرك الجيش جاء الناس يودعون أمراء رسول اللهﷺ ، فلما ودعوا ابن رواحة بكي فقالوا :

فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه

ـ ما يبكيك يا ابن رواحة ؟

فقال أبو محمد :

أما والله ما بى حب للدنيا ولا صبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله الله الله عنها أية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار (وأن مُنكُم إلا واردها كَانَ عَلَى رَبُكَ حَنَماً مُقْصِياً ﴾
 [سورة مريم الآية : ١٧] فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود ؟

فقال المسلمون :

عبد الله بن رواحة عنكم وردكم إلينا صالحين

- صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين

فقال ابن رواحة :

لكتنى أسأل الرحمن مغضرة وضربة ذات فزع تقذف الزبدا

أو طعنة بيدى حران مجسهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

حتى يقال إذا مروا على جدثى أرشده الله من غاز وقد رشدا

ولما وقع بصر ابن رواحة على النبي عليه الصلاة والسلام قال :

نثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إنى تفرست فيك الخير نافلة والله يعلم أنى ثابت البــــصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القـــدر

نزل جيش المسلمين في معان فوجدوا الروم قد نزلوا مآب في جيش يزيد عن مائتي الف مقاتل فراى البعض أن ينتظروا حتى يبعثوا إلى رسول الله ﷺ بحقيقة الوضع الحرج فهل يواجه جيش لا يزيد عن ثلاثة آلاف جيشا يزيد عن مائتي ألف ؟

ولكن ابن رواحة كان يرى المضى والإسراع في لقاء العدو فقال :

 يا قوم :والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له ، خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به ، فإنما هي إحدى الحسنين : إما ظهور \_ نصر - وإما شهادة.

فقال الناس:

الجدث : القبر .

ـ صدق والله ابن رواحة

فمضوا للقتال

وصدقت نبوءة رسول الله ﷺ فلما التقى الجمعان قاتل زيد بن حارثة حتى قتل ، فأخذ راية رسول الله ﷺ جعفر بن أبى طالب فقاتل حتى قتل ، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة وجعل يتردد فى النزول عن فرسه ثم نزل وقال:

عدد من حياة الصحابة

أقسمــــت بالله لتنـــزلنه طائعــة أو لتــــكرهنه

إن أجاب الناس وشدوا الرنه مالى أراك تكرهن الجنسه قد طال ما قد كنست مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه

وراح عبد الله بن رواحة يقاتل ويقول :

يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت

وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت

فعلهما: يقصد فعل صاحبيه زيد وجعفر .

وقاتل ابن رواحة حتى قتل شهيدًا فتحققت أغلى أمانية :

حتى يقال إذا مروا على جَدَتَى يا أرشد الله من غاز وقد رشدا \* رسول الله ﷺ يرى وقعة مؤتة وهو في المدينة

نادی رسول الله الناس :

ـ الصلاة جامعة

ثم عد المنبر وعيناه تذرفان وقال عليه الصلاة والسلام :

\_ أيها الناس باب خبر ، باب خبر ، باب خبر ، أخبركم عن جيشكم هذا الغازى ، إنهم الطقوا فلقوا العدو ، فقتل زيد رضى الله تعالى عنه شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذ الرابة جعفر رضى الله عنه فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذ الرابة عبد الله بن رواحد رسى الله عنه وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفرو له ، ثم أخذ اللواء خالد بن الرئيد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه ، ولكنه سيف من سيوف الله فآب ...

\* قالوا عن ابن رواحة

قال رسول الله ﷺ :

ـ رحم لله ابن رواحة إنه يُحب المجالس التي تتباهي بها الملائكة ( رواه الإمام أحمد عن س ) . عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة عبد الله بن الله ب وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة فسألها عن صنيعه فقالت : ـ كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين ، وإذا دخل بيته صلى ركعتين ، لا يدع وكان ابن رواحة أول خارج للغزو وآخر قافل .

عور من حياة الصحابة

# عمربن الخطاب

# نسبه :

هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی الفرشی

أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية أخت أبى جهل

\* مولده

ولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة

\* كنيته

يكنى أبا عبد الله

وكناه خاتم النبيين بيهينيابا حفص

\* إسلامه

لما بعث الله عز وجل أبا القاسم بشخيالهدى ودين الحق ، رأى عمر بن الخطاب أن دعوة خاتم النبيين بخيخهدم النظام الذى قام عليه بناء قومه ويهدد سلطانهم فوقف فى وجهه وأخذ عليه كل سبيل ، فكان شديد الباس على المبعوث للناس كافة بخيواصحابه .

فدعا حبيب الرحمن ﷺ بربه :

ـ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام (اخرجه الترمذي كتاب المناقب ، والإمام أحمد ، والنساني عن خباب) .

وذات ضحى خرج عمر بن الخطاب متوشحا سيفه فلقيه نعيم بن عبد الله النحام ـ كان مسلما ولكنه أخفى إسلامه خوفا من اضطهاد قومه ـ فلما رأى الغضب يملأ وجه عمر ساله عن وجهته فقال عمر :

\_ أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها فأقتله .

عمر بن الخطاب على الخطاب على المحالي المحالية ال فقال نعيم بن عبد الله في دهاء : ـ والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدًا ؟ ثم أردف نعيم بن عبد الله : \_ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ أنت تزعم أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك ؟ فتساءل عمر فی عجب : · ـ وما ذاك ؟ وأى أهل بينى ؟ قال نعيم بن عبد الله النحام : \_ ختنك \_ الحتن : كل من كان من قبل المرأة الآب والأخ \_ ابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة ، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما . انطلق عمر بن الخطاب إلى بيت أخته يحمله لهيب الغضب ، وكان عندهما خباب بن الارت معه صحيفة فيها سورة ( طه ) يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهما ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا من الباب قراءة خباب عليهما ، فلما دخل تساءل : \_ ما هذه الهمهمة التي سمعت ؟ قالت فاطمة وسعيد : . \_ ما سمعت شيئا قال عمر بن الخطاب : ـ بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه وبطش عمر بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها عمر فشجها ، فلما فعل عمر ذلك قالت أخته وابن عمه سعيد بن زيد:

سور من حياة الصحابة وعندما رأى عمر ما بابن عمه واخته من الدم ندم على ما صنع نقال الأخته:

ـ أعطنى هذه الصحيفة التي كتم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد؟

فقالت فاطمة بنت الحطاب:

ـ إنا نخشاك عليها

فقال عمر بن الحطاب:

ـ لا تخافى واللات الاردها إليك بعد أن أقرأها

وطمعت فاطمة بنت الحطاب في إسلام أخيها فقالت:

ـ يا أخى إنك نجس على شركك وإنه لا يحسه إلا المظهرون

فقام عمر بن الحطاب فاعتبل ، فاعطته فاطمة الصحيفة فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وقط هله ت منزيلاً مَيْن الرحيم الرحيم، وقط هله ت ما الرقيلاً مَيْن المُرات الرحيم والرحيم، وقط هله ت ما والرحيم وقط هله الرحيم والرحيم، وقط هله ت ما أوثانا فيها كالمُرات تنزيلاً مَيْن الرحيم والرحيم، وقط هله ت ما أوثانا فيها كالمُرات المؤلِّد وقيلاً والمؤلِّد والرحيم، وقط هله تا ما ما أوثانا عليك المُرات المؤلِّد والمؤلِّد والله المؤلِّد والمؤلِّد والمؤلْث والمؤلِّد والمؤلْث والمؤلِّد والمؤلِّد والمؤلِّد والمؤلِّد والمؤلْث والمؤل

الأرضي وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرَى﴾ [ سورة طه الآية : ١ ـ ٦] . فذعر عمر بن الخطاب ورجع إلى نفسه واستشمر رقة تغشوه فقال : ـ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه

خَلَّقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ① الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

فلما سمع خباب بن الأرت ذلك خرج من مخبثه وقال :

 والله يا عمر إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة رسوله ﷺ، فقد دعا البارحة لاثنين فقال: اللهم أشدد الدين بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبى جهل بن هشام (رواه ابن عساكر عن ابن عمر).

وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول اللهﷺ لك .

فقال عمر بن الخطاب : ·

ـ دلوني على محمد حتى آتيه فأسلم.

عمربن الخطاب على الخطاب على الخطاب على الخطاب المحالية ال وعرف خباب بن الأرت من عمر الصدق فقال: ـ هو في بيت الأرقم بن أبي الأرقم فانطلق عمر إلى دار الإسلام وهناك لقى المبعوث للناس كافة ﷺ فنطق بشهادة الحق. وأراد عمر بن الخطاب أن يعلن إسلامه على الملأ فخرج حتى جاء أشراف قريش في الحجر فأتى جميل بن معمر \_ كان أنقل قريش حديثا \_ فهمس في أذنه : ـ إنى صبوت فتساءل جميل بن معمر : \_ أصبوت \_ غيرت دينك \_ ؟ قال عمر بن الخطاب : فقال جميل بن معمر بأعلى صوته : ـ ألا إن ابن الخطاب قد صبأ فقال عمر من خلفه مُصححًا : ـ كذبت ولكني أسلمت وشهدت أن لا إلـنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولما أسلم عمر بن الخطاب نزل جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ وقال : ـ يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر \* الفاروق كان المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا بالمسجد الحرام آمنين مطمئنين حتى أسلم عمر بن \_ يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟

قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم

بر حور من حياة الصحابة
 فقال عمر بن الخطاب :

ـ ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائف ، والذى بعثك بالحق لنخرجن والله لا يعبد الله سرا بعد اليوم .

وخرج أصحاب رسول الله ﷺ في صفين : حمزة بن عبد المطلب - أسلم قبل إسلام عمر بثلاثة أيام - في مقدمة الحدهما ، وعمر بن الحطاب في مقدمة الآخر ، فنار التراب لشدة وطء المسلمين ، وقد شهر عمر بن الحطاب سيفه وقال بأعلى صوته :

ـ لا إلنه إلا الله محمد رسول الله

ودخل أصحاب خاتم النبيين ﷺ المسجد وطافوا بالكعبة وراحوا يصلون مطمئنين . .

ولما رجح السواج المنير ، إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم قال لعمر في استبشار :

ـ لقد فرقت بين الحق والباطل أيها الفاروق

### \* هجرته :

لما دخل عمر بن الحطاب في الإسلام اشتد الصراع بين قريش وأصحاب رسول الله ﷺ ضراوة ، واخذ طابع الجد ، فقد رأى سادات قريش أن إسلام حمزة بن عبد المطلب ثم إسلام عمر بن الخطاب يؤذن بأن إمام الحير ﷺيتزع كل يوم سيدًا من ساداتهم ، ويملك يدا قوية من أيديهم الضارية ، وأنهم لو صبروا على ذلك لرجحت كفة أبى القاسم ﷺ وأصحابه ، وأصبحت لهم اليد العليا والغلبة عليهم . فاشتدت نار العداوة اشتعالا .

ولما بايع رسول الله ﷺالانصار على الإسلام وعلى النصرة له وللمسلمين الذين يهاجرون إليهم وعلمت قريش بذلك اشتدت العداوة ضراوة فاخذ أصحاب النبى الخاتم ﷺ يتسللون فرادى تحت عباءة الظلام ، خرجوا سرا مستخفين إلى دار هجرتهم .

ولكن الفاروق قد أبت نفسه إلا أن يخرج من مكة على الملأ ، وأعلنها صريحة مدوية، وكانه ينذر قريشا بحرب أعلنها قبل أن يهاجر إلى يثرب ، فتقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما ، وأتى الكمبة وأشراف قريش بفنائها ، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند عمر بين ألحط اب معرف المعالم المقام ، ثم أتى حلقهم واحدة واحدة وقال :

ـ شاهت الوجوه ـ قبحت ـ من أراد أن تثكله أمه أو بيتم ولده أو يرمل زوجته فليلفنى وراء هذا الوادى .

فما تبعه أحد .. فمضى إلى يثرب

\* المآخاة

آخي رسول الله ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال :

ـ تآخوا في الله أخوين أخوين

ثم أخذ بيد على بن أبى طالب فقال :

ـ هذا أخى

وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد الخزرجى أخوين ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين .

\* يوم بــدر

منذ أن شرح الله عز وجل صدر عمر للإسلام أصبح الفاروق وجها بارزا من وجوه المسلمين فهو شخصية جديرة بالصدارة فهو رجل إذا غاب افتقده الناس وإذا حضر تعلقت به الانظار فكان رسول الله ﷺ بستشيره هو والصديق

قال ﷺ:

\_ أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس ( رواء ابن النجار عن بن عباس )

وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ لكل نبى وزيران من أهل السماء وأهل الأرض ، فوزيراى من أهل السماء : جبريل وميكائيل ، ووزيراى من أهل الأرض : أبو بكر وعمر (رواء ابن عساكر)

ولما كان يوم بدر أراد نبى الرحمة ﷺ أن يستنفد كل وسائل الصلح والسلم قبل أن يخوض القتال مع المشركين فأرسل عمر بن الخطاب يقول لقريش :

```
٧٢ عور من حياة الصحابة
                - ارجعوا فإنه إن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلى من أن تلوه مني
                                   فتلقفها حكيم بن حزام وقال لسادات قريش :
        ـ لقد عرض نصفا فاقبلوه ، فو الله لا تنصرون عليه بعد ما عرض من النصف
                                                     ولكن أبا جهل قال :
                                        ـ والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منهم
                                                      * جهاده في سبيل الله
                                        شهد الفاروق المشاهد كلها مع النبي ﷺ
                                         ويوم حجة الوداع قال له النبي ﷺ :
ـ يا ابن الخطاب أتدرى مما تبسمت إليك ؟ إن الله عز وجل باهي ملائكته ليلة عرفة عامة
                        وباهي بك خاصة ( رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس )
                                                 وقال عليه الصلاة والسلام:
ـ إن الله باهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب ( رواه ابن عدى في الكامل ، وابن
                                                  عساكر عن عقبة بن عامر) .
                                                                * منزلته :
                                       كان عمر وأبو بكر وزيرى رسول الله ﷺ
                                          قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :
 ـ إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء : اثنين من السماء : جبريل وميكائيل ، واثنين من أهل
```

وقال عليه الصلاة والسلام:

عباس)

ـ في السماء ملكان : أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكلاهما مصيب ، أحدهما جبريل والآخر ميكاثيل ، ونبيان أحدهما يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة وكل مصيب :

الأرض : أبي بكر وعمر ( رواه الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن

عمر بن الخطاب على ١٠٠٠ الله على ١٠٠٠ على المال المال على المال المال المال المال المال المال المال المال المال إبراهيم ونوح ، ولى صاحبان أحدهما يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة وكل مصيب : أبو بكر وعمر ( رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر عن أم سلمة ) . قال الصادق المصدوق ﷺ : ـ أرأف أمتى أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم على ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرأهم لكتاب الله أبي ـ أبي بن كعب ـ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ( رواه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر ) . وقال رسول الله ﷺ : \_ ما لقى الشيطان قط عمر في فج \_ الفج : الطريق الواسع بين الجبلين ، الجمع فجاج -فسمع صوته إلا أخذ غيره( رواه الحكيم عن عمر). وقال السراج المنير ﷺ : \_ أتيت في المنام بعس \_ قلح كبير \_ مملوء لبنا فشربت منه حتى امتلأت فرأيته يجرى في عروقي ففضلت فضلة فأخذها عمر بن الخطاب فشربها ، أولوا هذا قال بعض الصحابة: \_ العلم قال عليه الصلاة والسلام: \_ أصبتم ( رواه الخطيب ، وابن عساكر عن عبد الله بن عمر ) وقال النبي العربي الأمي القرشي الهاشمي ﷺ : ما طلعت الشمس على أحد أفضل من عمر ( رواه ابن عساكر عن أبي بكر ) وقال صاحب الخلق لعظيم ﷺ: ـ إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه ( رواه ابن عساكر عن أبي بكر ) . وقال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :

ـ عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة ( رواه البزار عن ابن عمر ، وابن عساكر عن

٧٤ ڪڻ ڪڻ ڪ ڪ ڪ ڪ الصحابة الصعب بن جثامة ) . ولما أعلن رسول الله ﷺ الخروج لمحاربة الروم يوم العسرة ـ غزوة تبوك ـ أمر المسلمين أن يتصدقوا فوافق ذلك مالاً عند الفاروق فقال : ـ اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، فسأله خاتم النبيين ﷺ : \_ ما أبقيت الأهلك ؟ قال أبو حفص : ـ مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له نبى الرحمة ﷺ : ـ ما أبقيت لأهلك ؟ قال الصديق: ـ أبقيت لهم الله ورسوله يقول عمر بن الخطاب : ـ لا أسبقه إلى شيء أبدًا ( رواه الدارمي ، وأبو داود ، وأخرجه الترمذي عن عمر ). \* أمير المؤمنين عمر : يقول ابن مسعود :

- وضع عمر بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة حكم كلها قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطبع الله فيه وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للهم فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وعليك بإخوان الصدق تمش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وعليك بالصدق وإن قتلك، ولا تمرض فيما لا يعنى ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن، ولا تعلن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك، ولا تهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله، ولا

```
عمر بن ألخط اب محمد من ألخط اب
 تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم ، واعتزل عدوك ، واحذر صديقك إلا الأمين ، ولا
 أمين إلا من خشى الله ، وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة ، واستعصم عند المعصية ،
واستشر في أمرك الذين يخشون الله ، فإن الله تعالى يقول : ﴿إِنُّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِادِهِ
   الْعُلَمَاء﴾ [ سورة فاطر الآية : ٢٨] ( رواه ابن عساكر وابن النجار عن سعيد بن المسيب).
                                                                  * يا سارية الجبل
       كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فعرض في خطبته أن قال :
                                         ـ يا سارية الجبل ، من استرعى الذئب ظلم
                                                    فالتفت الناس بعضهم إلى بعض
                                                    فقال لهم على بن أبي طالب :
                                                               ـ ليخرجن مما قال .
                                                  فلما فرغ سألوه ، فقال الفاروق :
_ وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يمرون بجبل ، فإن عدلوا إليه قاتلوا
               من وجه واحد ، وإن جازوا هلكوا ، فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه .
             فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم وقال :
          ـ فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا ( رواه السلمي في الأربعين ، وابن مردويه)
بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام فقال الفاروق
                                                               لمولى له يقال له يرفأ :
                                           _ إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني
فلما حضر عشاء يزيد بن أبي سفيان أعلم يرفأ أبا حفص ، فأتى عمر فسلم واستأذن فأذن
له ، فدخل فقرب عشاؤه فجاء بثريد ولحم فأكل عمر معه ، ثم قرب شواء فبسط يزيد بن
                                            أبي سفيان يده وكف عمر ثم قال الفاروق :
```

\_الله يا يزيد بن أبي سفيان: أطعام بعد طعام ؟ والذي نفسي بيده لئن خالفتم عن سنتهم

€ × ۲۱ کا کا الصحابة الصحابة علی من عباة الصحابة ليخلفن بكم عن طريقهم ( رواه ابن المبارك عن سعيد بن جبير ) . ورأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله درهما فقال له : ـ ما هذا الدرهم ؟ قال جابر : ـ أريد أن أشترى لأهلى به لحما قرموا ـ القرم : شدة شهوة اللحم ـ إليه ـ أكلما اشتهيتم شيئًا اشتريتموه ؟ أين أنتم من هذه الآية : ﴿ أَذْهِبْتُم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ ( رواه سعيد بن منصور ، والحاكم في المستدرك ) . وكان أمير المؤمنين عمر يقول : ـ لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا وألينكم لباسا ولكني أستبقى طيباتي وذات يوم خطب عمر بن الخطاب الناس وهو يرتدي إزارا فيه اثنتا عشرة رقعة (رواه الإمام أحمد في الزهد ، وابن جرير ) . \* صفحة من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان عمره يوم الخلافة خمسا وخمسين سنة قام بأعبائها خير قيام كانت مدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام فتحت في عهده بلاد الشام والعراق وفارس ومصر وبرقة وطرابلس الغرب ـ عاصمة ليبيا – وأذربيجان ونهاوند وجرجان .

> بُنيت في عهده الكوفة والبصرة . أول من أرخ بالهجرة أول من دون الدواوين

عمر بن الخطاب كالمحاكم المحاكم المحاكم

\* أول من صلى بالناس التراويح

كان له من الولد اثنا عشر .: ستة من الذكور وهم : عبد الله ، وعبد الرحمن ، أسد ، عبيد الله ، عاصم ، عياض ، وست من الإناث : حفصة ، رقية ، فاطمة ، صفية ، زينب ، أم الوليد .

> روى عنه بنوه : عبد الله ، عاصم ، وحفصة ومولاهم أسلم دفن مع رسول الله ﷺ وصاحبه أبي بكر في حجرة عائشة .

# عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة

\* نسبه :

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل الهذلي .

\* كنيته :

كان ابن مسعود يكنى أبا عبد الرحمن

\* إسلامه :

كان إسلام عبد الله بن مسعود قديما في أول فجر الإسلام فهو من السابقين الأولين .

\* أول من جهر بالقرآن في مكة

اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ يومًا في دار الإسلام فقالوا :

ـ والله ما سمعت قريش بهذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يُسمعُوه ؟

قال عبد الله بن مسعود :

じ \_

فقال مصعب بن عمير :

ـ أنت يا ابن مسعود ؟

وقال صهیب بن سنان الرومی :

ـ إنا نخشاهم عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه .

فقال عبد الله بن مسعود وهو يمشى نحو باب دار الأرقم بن أبى الأرقم :

ـ دعوني فإن الله سيمنعني

فغدا عبد الله بن مسعود حتى أتى المقام ـ مقام إبراهيم ـ في الضحى وقريش في أنديتها

```
عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود
                                                                      ثم قال :
 ـ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ وافعا بها صوته ﴿الرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ
                            الإنسَانَ 🕝 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [ سورة الرحمن الآية : ١ ـ ٤] .
                           ثم استقبلها يقرأ فيها . . فتأمله سادات قريش وتساءلوا :
                                                                 _ من هذا ؟
                                                     قال عقبة بن أبى معيط :
                                                             _ إنه ابن أم عبد
                                                    فقال أبو جهل بن هشام :
                                                    _ وماذا يقول ابن أم عبد ؟
                                                      قال النضر بن الحارث :
                                       ـ إنه يقول بعض ما جاء به محمد من شعر
                                                    قال أبو سفيان بن حرب :
ـ لقد أغراه محمد كما أغرى بعض العبيد وزعم أن دينه الجديد يسوى بين العبد وسيده.
فقام أشراف قريش إلى عبد الله بن مسعود فجعلوا يضربون وجهه ، وجعل ابن مسعود
                               يقرأ حتى بلغ من سورة الرحمن ما شاء الله أن يبلغ .
ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه ، فقام سعد بن أبى وقاص وغسل وجه ابن
                                                              مسعود وقال له :
                                                   _ هذا الذي خشينا عليك
                                                          فقال ابن مسعود :
      _ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن ـ اليوم ـ ولئن شنتم لأغادينهم بمثلها غدا.
       قال الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وبلال بن رباح وعثمان بن مظعون :
                                          ـ لا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون
```

```
٨٠ ڪڙ ڪڙ ڪا الصحابة الصحابة
لقد هزم عبد الله بن مسعود سادات قريش وهو من المال معدم ، وهو في الجسم هزيل
ضامر ، وهو في الجاه مغمور ، فكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله ﷺ، وكان أول
                                                       من أفشى القرآن بمكة .
                                                               * تعذيبه
                                       نال ابن مسعود حظه الوافر من التعذيب
                                                              * هجرته :
  فر ابن مسعود بدينه إلى الحبشة فهاجر الهجرتين ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة.
                               * صلاته إلى المسجد الأقصى وإلى المسجد الحرام
                               صلى ابن مسعود القبلتين إلى بيت المقدس والكعبة
آخى رسول الله ﷺ بين عبد الله بن مسعود وبين الزبير بن العوام في مكة ، وبينه وبين
                                                    سعد بن معاذ بعد الهجرة .
                                               * يوم بدر .. ومقتل أبى جهل
لقى عبد الله بن مسعود أبا جهل جريحا بآخر رمق فعرفه ووضع رجله على عنقه فقال
                                       ـ لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويعي الغنم
                                                  قال عبد الله بن مسعود :·
                                                ـ هل أخزاك الله يا عدو الله ؟
                                                           قال أبو جهل :
_ وبماذا أخزاني ؟ أعمد _ أشرف _ من رجل قتلتموه _ أى ليس على عار أبعد أن أكون
                                                             رجلا قتله قومه ـ
```

ثم تساءل أبو جهل :

ـ لمن الدائرة اليوم ؟ قال ابن مسعود : ـ لله ولرسوله ثم أجهز عبد الله بن مسعود عليه واحتز رأسه وحملها إلى رسول الله ﷺ فلما رآها ـ بئس الرجل كنت والله ما علمت كافرا بالله وبرسوله وبكتابه مؤذيا لنبيه فأحمد الله الذي قتلك وأقر عيني . \* في بيت رسول الله ﷺ ضم نبي الرحمة ﷺ ابن مسعود إليه ، فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ، ويمشى أمامه ويستره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام وقال له نبى الرحمة ﷺ : إذنُك عَلَىَّ أن يرفع الحجاب وأن تستمعَ سوَادى ـ ساودت الرجل مساودة إذا ساررته ـ حتى أنهاك ( أخرجه مسلم والإمام أحمد عن ابن مسعود ) . وكان عبد الله بن مسعود يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك. ذات يوم أمر رسول الله ﷺ ابن مسعود أن يصعد شجرة أراك فيأتيه بسواك منها ، فنظر أصحاب رسول الله ﷺ إلى حوشة ـ دقة ـ ساقيه فضحكوا فقال طبيب القلوب والعقول ـ والذي نفسي بيده لساقا عبد الله يوم القيامة أشد وأعظم من أحد وحراء ـ جبلان ـ (رواه الدارقطني ، وأبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود ) . وقالﷺ:

ـ من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود ( رواه ابن عساكر عن عمار )

وكان صاحب الخلق العظيم ﷺ يطيب له أن يستمع القرآن من فم ابن مسعود فقال له

٨٢ ڪ ١٥٠٥ صور من حياة الصحابة \_ اقرأ لي يا عبد الله قال عبد الله بن مسعود: \_ أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله ؟ قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : \_ إنى أحب أن أسمعه من غيرى فراح ابن مسعود يقرأ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هُؤُلاءِ شَهِيدًا ① يَوْمَنَدْ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّىٰ بِهُمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حَديثًا ﴾ [ سورة النساء الآية : ٤١ ، ٤٢] . فغلب البكاء رسول اللهﷺ وفاضت عيناه باللمع وأشار بيده أن : ـ حسبك .. حسبك يا ابن مسعود ( رواه البخارى ) يقول ابن مسعود : \_ أخذت من فم رسول اللهﷺ سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد ويواصل ابن مسعود حديثه فيقول : ـ والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل ، وما أحد أعلم بكتاب الله مني ، ولو أعلم أحدا تمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب الله لأتيته وما أنا بخيركم وقد شهد له الفاروق فقال : ـ ابن مسعود مليء فقها وقال أبو موسى الأشعرى : ـ لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر ـ العالم ـ فيكم ويقول حذيفة بن اليمان :

ـ وما رأيت أحدا أشبه برسول الله في هديه ودله وسمته من ابن مسعود

عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود \* في الكوفة شهد ابن مسعود فتوح الشام وسيره أمير المؤمنين عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث معه عمار بن ياسر أميرًا وقال الفاروق : \_ إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهما ثم أمر ذو النورين ابن مسعود على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة \* روايته لحديث رسول الله ﷺ حدث ابن مسعود عن النبي ﷺ بالكثير وعن عمر وسعد بن معاذ وروى عنه : ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة ، وابن أخيه عبد الله بن عتبة وامرأته زينب ومن الصحابة العبادلة : عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير . وأبو موسى وأبو رافع وأبو شريح وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وأنس وأبو أمامة . . مات عبد الله بن مسعود بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وصلى عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وقيل : صلى عليه الزبير بن العوام ودفن ليلا لإيصائه بذلك إليه ولم يعلم ذو النورين بدفنه فعاتب الزبير على ذلك .

توفى عبد الله بن مسعود وهو ابن بضع وستين سنة .

\*\*\*

الصحابة الصحابة على المحابة ال

# صهيب بن سنان سابق الروم إلى الإسلام

\* نسبه :

هو صهیب بن سنان بن مالك .

ويقال :

خالد بن عمرو بن عقيل

ويقال :

طفیل بن عامر بن جندلة بن سعد بن خزیمة ـ بن کعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن أسد بن مناة بن النمر بن قاسط النمری الرومی ـ

وكان اسمه عميرة فسماه الروم صهيبا .

أمه من بني مالك بن عمرو بن تميم .

وصهيب عربى الأصل وإن قبل له الرومى ، كان أبوه وعمه على الايلة من جهة كسرى فأبوه من أشراف العرب في الجاهلية ، وكانت منازل قومه فى أرض الموصل وهناك ولد فى قرية الشى على شاطئ الفرات ثم أغار الروم عليها وأخذوه أسيرا وهو صغير ، ونشأ بين الروم فأصابت لسائه لكنة منهم ، ثم باعوه بعد ذلك ثم اشتراه عبد الله بن جدعان فى مكة ثم أعتقه فأقام فى أم القرى .

\* كنيته

یکنی آبا یحیی

\* صفته

كان أحمر شديد الحمرة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهو إلى القصر أقرب ، كثير شعر الرأس . صهبب بن سنسان کم که که که این سنسان هم که که که که که این سنسان هم که که که که که که این سنسان می این سنسان می \* اِسلامه

لما صمع صهيب بن سنان أن محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام أراد أن يلقاه ويسمع منه فانطلق إلى دار الارقم بن أبى الارقم المخزومى فلقى عمار بن ياسر على باب دار الارقم فقال له :

ـ ما تريد ؟

فتساءل صهیب بن سنان :

ـ ما تريد أنت ؟

قال عمار بن ياسر :

\_ أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه .

قال صهیب بن سنان :

\_ فأنا \_ وأنا \_ أريد ذلك

فدخلا على خاتم النبيين ﷺ فعرض عليهما الإسلام . . فأسلما.

ثم مكثا يومهما حتى أمسيا ، ثم خرجا مستخفين ، فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلا.

\* تعذيبه في سبيل الله .

كان صهيب بن سنان من المستضعفين ، وكان ممن يعذب في الله بمكة .

\* هجرته

كان صهيب بن سنان وعلى بن أبى طالب آخر الناس فى الهجرة من مكة إلى المدينة وذلك للنصف من شهر ربيع الأول ورسول الله ﷺ بقباء .

لما ركب صهيب ناقته وانطلق إلى يثرب تبعه نفر من قريش وقالوا :

\_ أدركناك يا صهيب ، فإن لم تعد معنا . .

سحب صهیب سهما من کنانته وقال :

```
٨٦ ڪڙ ڪور من حياة الصحابة
                                                     ـ لن أعود إلى مكة .
                                                فقال عكرمة بن أبي جهل :
           ـ لن نمكنك من أن تلحق بصاحبك ـ يعنى محمدا عليه الصلاة والسلام ـ .
                                                   فقال صهیب بن سنان :
 ـ يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا ، وايم الله لا تصلون إلى حتى أرمى
   بكل سهم معي في كنانتي ، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء فافعلوا ما شئتم.
 ـ يا صهيب جنتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت بيننا ما بلغت ، والآن تريد أن
                                              تخرج بمالك وتلحق بأصحابك ؟
                                                   قال صهیب بن سنان :
                                                            ـ ولم لا ؟
                                                               قالوا :
                                       ـ واللات والعزى لن يكون هذا أبدا .
                                                    قال صهیب بن سنان :
ـ تعلمون أنني كنت مولى. عبد الله بن جدعان ، وقد أعجب بأمانتي وذكائي وإخلاصي
                                          فأعتقنى وهيأ لى فرصة الاتجار معه . .
                                                فقال عكرمة بن أبي جهل :
                                       ـ يا صهيب اختر بين رحيلك ومالك .
                                                 تساءل صهیب بن سنان :
                                    _ أرأيتم إن تركت لكم مالي خليتم سبيلي ؟
                                                                قالوا :
                                                                 _ نعم
```

قال صهيب : \_ لا أريد مالا .. فإنى أتركه لكم . قالوا : \_ أين المال ؟ قال صهیب بن سنان : ـ تركته بمكة . قال عكرمة بن أبي جهل : ـ دلنا على مكانه قال صهیب بن سنان : \_ خلف باب داری دفنته هناك . ضحك عكرمة بن أبي جهل وقال وهو يلوي عنان فرسه نحو مكة : \_ مال العبد خير منه. وانطلق رجال قريش نحو مكة انطلاق الوحوش الضارية إلى فريسة بعد جوع طويل. وواصل صهيب بن سنان سيره نحو مدينة رسول الله ﷺ ، وفي الطريق رمدت عينه وأصابته مجاعة شديدة . # ربح البيع قدم صهيب على رسول الله ﷺ وهو بقباء ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب وبين أيديهم رطب قد جاء به كلثوم بن الهدم ، فوقع صهيب في الرطب فقال الفاروق : \_ يا رسول الله ألا ترى إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد- أصيبت عينه بالرمد-؟ فقال رسول الله ﷺ : ـ تأكل الرطب وأنت رمد ؟ فقال صهیب بن سنان :

•

```
م محر من حياة الصحابة الصحابة
                                                                                                                                           ـ يا نبى الله إنما آكله بشق عيني الصحيحة.
                                                                                                                                                                                                فتبسم نبى الرحمة ﷺ ..
                                                                                                                                            وجعل صهيب بن سنان يقول لأبي بكر :
                                                                                                                                         ـ وعدتنى أن نصطحب فانطلقت وتركتنى ؟
                                                                                                                                                                                                 وقال للنبي الخاتم ﷺ :
  _ وعدتني يا رسول الله أن تصاحبني ـ في الهجرة ـ فانطلقت وتركتني ، فأخذتني قريش
                                                                                                                                                             فحبسوني فاشتريت نفسي وأهلي بمالي .
                                                                                                                                                            فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:
                                                                                           ـ ربح البيع أبا يحيى .. ربح البيع ( رواه الحاكم عن أنس).
                                                                                                                                                                                                                            وقال أبو بكر :
                                                                                                                                                                                                         ـ ربح بيعك يا صهيب
                                                                                                                                                                                               فقال صهيب في عجب :
                                                                                                                             ـ وبيعك يا أبا بكر .. لكن هلا تخبرني ما ذاك ؟
                                                                                                                                                                                           فقال أبو بكر الصديق : .
                                                                                                                                                                             ـ أنزل الله عز وجل فيك قرانا .
                                                                                                                                                    فقال صهیب بن سنان فی فرح ولهفة :
                                                                                                                                                                 ـ ماذا قال العليم الخبير يا أبا بكر ؟
                                                                                                                                                                                                      قال أبو بكر الصديق :
                                                                                                                                                                                                       يقول السميع العليم :
بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ البِّغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
                                                                                                                                                               بالْعْبَادِ﴾ [ سورة البقرة الآية : ٢٠٧] .
```

فارتجف صهيب بن سنان من شدة الانفعال وخر ساجدًا.

\* المؤاخاة آخى رسول الله ﷺ بين صهيب بن سنان والحارث بن الصمة . \* منزلته : شهد صهيب بن سنان المشاهد كلها مع النبي الخاتم على وكان فارسا ومن الرماة يقول صهيب بن سنان : ـ لم يشهد رسول الله على مشهدا قط إلا كنت حاضره ، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها ، ولم يبعث سرية قط إلا كنت حاضرها ، ولا غزا غزاة إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله ، وما خافوا ـ أصحابه ﷺ ـ أمامهم قط إلا كنت أمامهم ، ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم ، وما جعلت رسول اللهﷺ بيني وبين العدو قط . وذات يوم كان صهيب وسلمان وبلال جلوسا فمر عليهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: \_ ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذها ؟ فسمع ذلك أبو بكر الصديق فقال لهم : \_ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ؟ وأتى الصديق النبي الخاتم ﷺ فأخبره بالذي قال فقال ﷺ : ـ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ، والذي نفسي بيده لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر مهرولا إليهم وقال معتذرا : ـ يا إخواني لعلى أغضبتكم . فقال سلمان وبلال وصهيب : \_ يا أبا بكر يغفر الله لك .

قال الذي لا ينطق عن الهوىﷺ : \_السباق أربعة : أنا سابق العرب ، وصهيب سابق الروم ، وبلال سابق الحبشة ، وسلمان مابق الفرس ((رواه ابن عدى في الكامل عن أنس ) .
وقال السراج المنير على .
وقال السراج المنير .
وقال السراج المنير .
الله بن عباس) .
وقال نبي الرحمة .
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالد ولده[ أخرجه الحاكم في المستدرك عن صهيب ] .
\* مع الفاروق

\* مع الفاروق
كان صهيب بن سنان يكني أبا يحيى ويقول :

من الروم ، وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال ؟

فقال له أمير المؤمنين عمر :

فقال صهيب بن سنان : ...
ـ إن رسول الله ﷺكتانى أبا يحيى ، وأما قولك فى النسب وادعائى إلى العرب فإنى رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبيت ، سبتنى الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت أهلى وقومى وعرفت نسبى ، وأما قولك فى الطعام إسراف فيه فإن رسول الله ﷺ

كان يقول : إن خياركم من أطعم الطعام ورد السلام ، فذلك الذي يحملني على إطعام

ـ يا صهيب مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ، وتقول : إنك من العرب وأنت رجل

الطعام . وقيل :

قال الفاروق لصهيب :

\_ إنك تدعى إلى النمر بن قاسط وأنت رجل من المهاجرين الأولين بمن أنعم الله عليه بالإسلام . .

صهيب بن سنان کو کې کا ۱۹ قال صهیب بن سنان : ـ أما تزعم أنى ادعيت إلى النمر بن قاسط ، فإن العرب كانت بعضها بعضا فسبوني ، وقد عقلت مولدي وأهلى فباعوني بواد الكوفة ، فأخذت لسانهم ، ولو أنى كنت من روثة حمار ما ادعيت إلا إليها . وخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابي زيد بن أسلم ذات يوم حتى دخلا على صهیب حائطاً \_ بستانا \_ له بالعالیة ، فلما رأی صهیب الفاروق قال : ـ يا ناس يا ناس . فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : \_ لا أبا له يدعو الناس ؟ قال زيد بن أسلم : \_ إنما يدعو غلاما له يدعى يُحنَّس. فقال الفاروق : ـ ما فيك شيء أعيبه يا صهيب إلا ثلاث خصال ، لولاهن ما قدمت عليك أحدا هل أنت مخبري عنهن ؟ قال أبو يحيى : ـ ما أنت بسائلي عن شيء إلا صدقتك عنه . قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : \_أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي ، وتكنى بأبي يحيى اسم نبي ، وتبذر مالك. قال صهیب بن سنان : ـ أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه ، وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله ﷺكناني

ـ أما تبذيرى مالى فما أنفقه إلا في حقه ، وأما اكتنائى بأبي يحيى فإن رسول الله ﷺ كتائى بأبي يحيى ، أفاتر كها لك ؟ وأما انتسابى ـ انتمائى ـ إلى العرب فإن الروم سبتنى صغيرا فأخذت لسانهم ، وأنا رجل من النمر بن قاسط لو انفلقت عنى روثة ـ حمار ـ لانتسبت إليها. 47 على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

لا طعن أبو لؤلؤة المجوسي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يصلي الصبح يوم الأربعاء

لما طعن أبو لؤلؤة المجوسى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يصلي الصبح يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجة فأوصى إلى صهيب بن سنان بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق أهل الشوري : علمى وعثمان وسعد والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف علمى اختيار خليفة منهم

فصلي صهيب بالناس ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت.

ومات الفاروق يوم الأحد فصلى عليه صهيب بن سنان

\* و فات

مات صهيب سنة ثمان وثلاثين من الهجرة .

وقيل : مات سنة تسع وثلاثين .

وهو ابن سبعين سنة ودفن بالمدينة .

\* روايته لحديث رسول الله ﷺ .

روی صهیب عن عمر بن الخطاب .

وروی عن صهیب أولاده : حبیب ، حمزة ، سعد ، صالح ، صیفی ، عبادة، عثمان، محمد ، وخیده زباد بن صیفی .

ومن الصحابة : جابر بن عبد الله ، سعيد بن المسيب ، عبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون

\*\*\*\*

الطفيسل بن عسمرو على ١٣ كالمختلف ٩٣

# الطفيل بن عمرو ذوالنور

### \* اسمه \_ ونسبه :

هو طفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصبر بن الارد .

فهو أزدى دوسى .

ويلقب ذا النور

\* نشأته :

نشأ الطفيل بن عمرو فى قبيلة دوس بين أسرة شريفة كريمة ، وكان شاعرًا طار صيته ونبوغه بين القبائل ، وكان فى موسم عكاظ يأتى شعراء العرب من كل البلاد حيث يجتمع الناس يتباهون بشعرائهم ، فكان الطفيل بن عمرو الدوسى يأخذ مكانه فى مقدمة الشعراء، كان يتردد على أم القرى كثيرا فى غير مواسم عكاظ حيث كان يزور صديقه عمرو بن حممة .

### \* إسلامه

قدم الطفيل بن عمرو مكة وكان رسول الله ﷺ قد جهر بدعوته \_ بعد ثلاث سنوات من البعثة \_ إلى الإسلام ، فخشى أشراف قريش أن يلقاه الطفيل بن عمرو ويسلم ثم يضع موهبته الشعرية فى خدمة الإسلام فتكون الطامة الكبرى ، من أجل ذلك مشى إليه زجال من سادات قريش من بينهم عمرو بن هشام فقالوا :

يا طفيل إنك امرؤ شاعر وسيد مطاع في قومك وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل
 يعنون محمدا ﷺ - فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك
 وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومنا فإنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه ، فلا

ع الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصحابة المحابة تكلمه ولا تسمع منه يقول الطفيل بن عمرو : ـ فو الله ما زالوا بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه ، حتى حشوت أذني كرسفا\_ قطنا\_خوفا أن يبلغني من قوله ، وأنا لا أريد ألا أسمعه وذهب الطفيل بن عمرو إلى المسجد فإذا برسول لله ﷺ قائما يصلي في المسجد ، فاقترب الطفيل بن عمرو منه يقول الطفيل بن عمرو : ـ فأبى الله إلا أن يسمعني قوله فسمعت كلاما حسنا ﴿ وَالطُّورِ ١٦ وَكِتَابٍ مَّسْطُورِ ١٦ فِي رَقَّ مَّنْشُورِ ١٦ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١٤ وَالسَّفْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمُسْجُورِ 〕 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسيرُ الْجَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَنِدُ لَلْمُكَذِّبِين ﴾ [ سورة الطور الآية :١٠-١ ] فقلت في نفسي : \_ واثكل أمى والله إنى لرجل شاعر لبيب ما يخفي على الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع هذا الرجل ما يقول: إن كان الذي يأتي به حسن قبلته وإن كان قبيحا تركته. ونزع الكرسف من أذنيه وألقاها ، وعاد يسمع ، فلم يسمع كلاما قط أحسن من كلام يتكلم به فقال الطفيل بن عمرو في نفسه : \_ يا سبحان الله ما سمعت كاليوم أحسن منه ولا أجمل منه ثم انتظر رسول الله ﷺ حتى انصرف فتبعه ، حتى دخل بيته دخل عليه فقال : \_ يا محمد إن قومك قالوا لي : كذا وكذا ، ثم إن الله أبي إلا أن أسمع قولك فسمعت قولا حسنا ، فأعرض على أمرك يقول الطفيل بن عمرو :

ـ فعرض على رسول الله ﷺ الإسلام وتلا على القرآن ، فو الله ما سمعت قولاً قط

أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت

الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو الطفيل الم ولما نطق الطفيل بن عمرو بشهادة الحق قال : ـ يا رسول الله إنى امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام ، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ: ـ اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير \* العودة إلى دوس لما تهيأ الطفيل بن عمرو للسير إلى دوس لقيه أبو جهل بن هشام فقال له : ـ يا طفيل بلغني أنك ذهبت إلى داره وسمعت شعره فقال الطفيل بن عمرو : ـ لقد قرأ رسول الله ﷺقرآن الله العزيز الحكيم فقال أبو جهل ساخرا : \_ قرآن الله ؟ رسول الله ؟ لِقد صبأت \_ غيرت دينك \_ فقال الطفيل بن عمرو : ـ بل اتخذت لنفسى أمرا ، وهداني الله عز وجل إلى نوره حين سمعت كلامه الظيب فضرب أبو جهل بن هشام كفا بكف وقال : \_ واللات والعزى لقد سحرك محمد خيبك الله واثنى السميع البصير من فوق سبع سموات على الطفيل بن عمرو فأنزل : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَ﴾[ سورة الزمر الآية : ١٨] .

فكان الطفيل بن عمرو من هؤلاء

وخرج إلى قومه حتى إذا كان على ثنية أهله التي تهبطه على حَاضر دُوس وصعد الثنية استجاب السميع للجيب دعوة حبيبه ﷺ فسطع نور بين عينيه كالمصباح فقال الطفيل بن عمرو:

- يا رب أخاف أن يقولوا أمثلة لفراق دينهم - اللهم في غير وجهي 
- يا رب أخاف أن يقولوا أمثلة لفراق دينهم - اللهم في غير وجهي 
فتحول النور إلى طرف سوطه ، فكان النور يرى في ظلمة اللبل وهو يسير إليهم ، وأنه
على رأس سوطه كأنه قنديل معلق فيه على قومه

\* إسلام أهل بيت الطفيل بن عمرو وأبي هريرة

انطلق الطفيل بن عمرو إلى دوس فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطه كالفتيل

المعلق وهو يهبط الثنية ، فلما نزل أتاه أبوه وكان شيخا كبيرا فقال له الطفيل بن عمرو :

- إليك عنى فلست منى ولبت منك

- وما ذاك يا بنى ؟

قال الطفيل بن عمرو :

- أسلمت وتبعت دين محمد على

ولما رأى ابنه يواجهه بالذى فى قلبه من عقيدة وإصرار ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدثه عن النبى الحاتم ﷺ الذى يدعو إلى الله الواحد الأحد ، وحدثه عن طهره وأمانته

وصدقه وإخلاصه وعظمته وإخباته لله رب العالمين قال الأب : \_ أى بنى فدينى دينك

وأسلم الأب وحسن إسلامه

يقول الطفيل بن عمرو :

۔ ثم أتتنى صاحبتى ـ يقصد زوجته ـ

فقلت :

ـ إليك عنى فلست منك ولست منى

فقالت :

```
الطفيل بن عمرو على الطفيل بن عمرو
                                                    ـ وماذاك بأبى وأمى أنت ؟
                                                                    قلت :
                      ـ اسلمت وتبعت دين محمد ، فلست تحلين لي ولا أحل لك .
                                                              _ فدینی دینك
                                                                   فقلت :
                                     فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري
                                      ففعلت ثم جاءت فأسلمت وحسن إسلامها
 ولما اطمأن الطفيل بن عمرو إلى إسلام أهل بيته انتقل إلى عشيرته ، فلم يسلم منهم أحد
                        إلا رجل ذو لحية حمراء هو عبد الرحمن بن صخر - أبو هريرة -
 ثم دعا دوسا إلى الإسلام فأبت عليه وتعاصت فاستشعر الطفيل بن عمرو غما وود لو
 أن عذاب الله نزل بهم فلقد رضوا أن يبقوا في الظلمات ورفضوا الخروج إلى النور فضاق
                          ورجع الطفيل بن عمرو إلى مكة فقال لرسول الله ﷺ :
                       ـ يا رسول الله غلبت على دوس الزنا والربا فادع الله عليهم
                                                فتبسم نبي الرحمة ﷺ وقال :
                                           _ اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين
                                               ثم قال عليه الصلاة والسلام :
                                          ـ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم
               فتطلع الطفيل بن عمرو إلى المبعوث رحمة للعالمين ﷺ وقال لنفسه :
_ لقد صدق العزيز الحكيم حين مدحك﴿ وَإِنُّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ﴾ [سورة القلم الآية:٤].
```

إنك لم تبعث صحابا ولا لعانا بل بعثت بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين

٩٨ عباة الصحابة
 وعاد الطفيل بن عمرو إلى دوس وقول الصادق المصدوق هج يملاً صدره سلاما ورحمة
 ويقينا وراقة :

ـ اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين

وأخذ الطفيل بن عمرو يدعو قومه فى رفق وأناة وصبر كما أوصاه أبو القاسم ﷺ

\* هج ته

هاجر رسول الله ﷺ إلى يترب ، ووقعت غزوة بدر واحد والاحزاب ، وبينما كان صاحب الحلق العظيم ﷺ فى خبير بعد أن فتحها الله عز وجل على المسلمين إذ بموكب حافل من دوس يضم ثمانين أسرة أقبلوا على نور الظلمة ﷺ بهللين مبايمين يتقدمهم الطفيل بن عمرو الذي ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة.

\* الرسول ﷺ يرسل الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين ـ صنم دوس ـ

شهد الطفيل بن عمرو يوم الفتح الاعظم مع إمام الحير ﷺ ورآه وهو يهدم ثلاثمائة وستين صنما كانت حول وفوق الكعبة ، ويطهرها بيده الشريفة من ذلك الرجس الذي طال مداه

وتذكر الطفيل بن عمرو صديقه عمرو بن حممة لقد كان له صنم يسمى ذر الكفين فاستأذن الطفيل بن عمرو السراج المنير ﷺ فقال :

ـ يا رسول الله ابعثنى إلى ذى الكفين حتى أحرقه .

فقال خاتم النبيين ﷺ :

ـ أجل فاخرج إليه فأحرقه .

يقول الطفيل بن عمرو :

ـ فخرجت حتى قدمت فجعلت أوقد النار وهو يشتعل بالنار وأنا أقول :

يا ذا الكفين لست من عبَّادِكما ميلادنا أكبر من ميلادكما إنى حشوت النار فى فؤادكما ثم قدم الطفيل بن عمرو على رسول اللهﷺ فأقام معه حتى قبض.

الطفيل بن عمرو عمرو \* مع الخليفة الأول: لما بعث أبو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين ومدعى النبوة ، خرج الطفيل بن عمرو وابنه عمرو مع جيش خالد بن الوليد لمحاربة مسيلمة الكذاب ، وفي الطريق إلى اليمامة رأى الطفيل بن عمرو رؤيا فقال لأصحابه : \_ إنى رأيت رؤيا عبروها \_ أخبروني عن مضمونها وفسروها \_ ـ وما رأيت ؟ قال الطفيل بن عمرو : ـ رأيت رأسى حلق وأنه خرج من فمي طائر ، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في بطنها ، ورأيت ابنى عمرا يحاول أن يخلصني فلم يستطع وقد حيل بيني وبينه قالوا: ـ خيرا إن شاء الله فقال الطفيل بن عمرو: ــ أما أنا فقد فسرتها ، أما حلق رأسي فقطعها ، وأما الطائر فروحي ، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها \_ بطنها \_ فهي الأرض تحفر فأغيب فيها وأما ابني وطلبه لي ، فهو محاولته أن يلحق بي شهيدا . \* صدقت رؤيا ذي النور

وصدقت رؤيا ذى النور فقد هبرت إحدى سيوف المرتدين عنقه فأطاحت برأسه وصعدت

حنيفة ، وقاتل قتالا مشرفا وكأنه يبحث عن مصير عظيم .

عندما التقى الجمعان اخترق الطفيل بن عمرو صفوف المرتدين حتى غاص في أمواج بني

روحه الطاهرة إلى عليين .

\* \* \* \*

الصحابة عور من حياة الصحابة الصحابة

# عمیر بن وهب کان شیطان قریش فصار ملاکا

# نسه

هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع

\* كنىتە

يكنى أبا أمية

وكان عمير بن وهب له قدر وشرف في قريش ، وكان معارضا للإسلام ، ويصب العذاب على الضعفاء من أصحاب رسول الله ﷺ صبا .

\* يوم بدر

لما قدم ضمضم بن عمرو الغفارى يصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول :

 یا معشر قریش : اللطینة اللطیمة ، أموالكم مع أبی سفیان قد عرض لها محمد فی أصحابه ، لا أری أن تدركوها ، الغوث الغوث .

كان عمير بن وهب فى ظل الكعبة فالتفض وكان حية لدغته فهب واقفا وأسرع إلى ضمضم بن عمرو الغفارى ثم عاد إلى البيت الحرام فوقف يحرض قريشا على الخروج للثار من محمد-ﷺ وأصحابه .

ولما نزل جيش قريش عند بدر قال أبو جهل لعمير بن وهب :

\_ احرز لنا أصحاب محمد

فخرج عمير بن وهب الجمحى لينظر عَدَدَ وعدة جيش المسلمين فاستجال بفرسه حول عسكر محمد-ﷺ - ثم رجع إلى أبى جهل بن هشام وقال :

ـ ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا .

ثم سكت . . وعبثت أنامله بلحيته ثم قال :

ــ ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمينا أو مددا .

```
عمير بن وهب عمير بن وهب
                فذهب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا ثم رجع إلى قريش وقال :
ـ ما رأيت شيئا ، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، ألا ترونهم خرسا لا
يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي ، لا يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم ، والله ما نرى أن نقتل
        منهم رجلا حتى يقتل رجل منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد
                         ذلك ؟ فلا تتعرضوا لهم بهذه الوجوه التي كأنها المصابيح
                                                              فقالو له :
                                        ـ دع هذا عنك ، وحرش بين القوم .
فكان عمير بن وهب الجمحي أول من رمى بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول الله
                                                          ﷺ وأنشب الحرب
                              وكان عمير بن وهب من أبطال قريش وشياطينها .
                                                             * إسلامه :
عقب يوم بدر كان رهط من قريش جالسا بجوار الكعبة بينهم : عبد الله بن أبى ربيعة ،
                    وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل ، فقال صفوان بن أمية :
                                          ـ يا معشر قريش لا تصدقوا الخبر .
                                                    فقال رجال من قریش :
                         ـ كيف لا نصدق وكلما قدم أحد من بدر أخبرنا بمصابنا ؟
فقام عمير بن وهب وسار نحو الحجر ، فلحق به صفوان بن أمية فوجده يبكى فقال
                                                     ـ ما يبكيك يا عمير ؟
                                                  فقال عمير بن وهب :
```

ـ واللات لقد أبصرتهم يهنرون أباك وأخاك عليا بأسيافهم هبرا ، كما أبصرت رأس أبى الحكم تحتز بسيف معوذ ، و . . ليت قريشا أخذت برأيي ورجعنا .

```
الصحابة الصحابة على من حياة الصحابة
                                                     قال صفوان بن أمية :
                               ـ واللات والعزى ما في العيش بعدهم من خير .
                                                     قال عمير بن وهب :
ـ صدقت ... أما واللات لولا دين على لا أملك قضاءه وعيال أخشى عليهم الضيعة
     بعدى .. لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي عندهم علة ابني وهب أسير في أيديهم .
                                           فتلقفها صفوان بن أمية وتساءل :
                                                        ـ أحقا ما تقول ؟
                                                 .
قال عمير بن وهب :
                                                                 _ نعم
                                             قال صفوان بن أمية في لهفة :
ـ على دينك أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا لا يسعنى شيء ويعجز
                                             قل عمير بن وهب الحمحي :
                                          _ قد قبلت فاكتم عنى شأني وشأنك
                           قال صفوان بن أمية وهو يقدم لعمير بن وهب سيفا :
                                    ـ هذا سيف اشتريته بألف وشحذته بألف .
                      أخذ عمير بن وهب السيف ثم ركب فرسه وانطلق إلى المدينة
وقبل أن يغادر عمير بن وهب مكة سمع نواح امرأة فنهرها أبو سفيان بن حرب وقال
                         ـ صه يا أم عزيز . . إن النحيب على القتلى لم يحل بعد
                                                         قالت أم عزيز :
```

\_ إلى متى ؟

عمير بن وهب کا ۱۰۳ کا قال أبو سفيان بن حرب : ـ لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بنا ، ولا نبعث في أسرانا حتى نستأنس بهم ولا يأرب ـ يغالى ـ علينا محمد وأصحابه في الفداء . لما دخل عمير بن وهب مدينة رسول الله ﷺ ربط فرسه بباب المسجد ، فلما رآه عمر ابن الخطاب نهض من بين أصحابه وقال : ـ هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ، جاء متوشحا سيفه ، والله ما جاء إلا لشر فهو الذي حرزنا للقوم يوم بدر وحرش بيننا . قال عمير بن وهب : ۔ أريد محمدا قال عمر بن الخطاب : ـ لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله ﷺ ثم قال الفاروق : ـ لا تدعوا هذا الخبيث يدخل على رسول الله ﷺ فإنه غير مأمون . ودخل على بن أبي طالب على النبي الخاتم ﷺ فأخبره . . وعاد أبو الحسن فقال لجمر : ـ يا أبا حفص إن رسول الله ﷺ يقول : دع عمير بن وهب يدخل بمفرده تهلـلت أســارير وجه أبى أمية لما سمع قول أبى الحسن ، لقد استجابت الآلهة لدعائه، ها هي الفرصة التي انتظرها ، لن يمنعه أحد من السيف الذي اشتراه صفوان بألف وشحذه لما اقترب عمير بن وهب من السراج المنير ﷺ قال :

فقال البشير النذير ﷺ :

ـ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير .. السلام .. تحية أهل الجنة

الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة قال أبو أمية : ـ أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فتساءل الصادق المصدوق ﷺ ؛ \_ فما جاء بك يا عمير ؟ قال عمير بن وهب : ـ جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه . قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : \_ فما بال السيف في عنقك ؟ قال أبو أمية : \_ قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئاً ـ يوم بدر ـ ؟ كان عمير بن وهب يتحدث وهو ما زال واقفا ، فبسط صاحب الخلق العظيم ﷺ الرداء أن اجلس ثم قال عليه الصلاة والسلام : \_ أصدقني يا عمير ... ما الذي جئت له ؟ قال عمير بن وهب : ـ ما جئت إلا لذلك قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : ـ كذبت .. فقد قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من

قريش ، ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمدا ، فتحمل لك

صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له ... والله حائل بينك وبين ذلك .

جحظت عينا أبي أمية وفغر فاه ، كيف عرف محمد ـ ﷺ ـ ذلك ؟ من الذي أخبره بما دار بينه وبين صفوان ؟ لم يكن أحد معهما .

وجد عمير بن وهب الجمحي يده تمتد نحو إمام الخير ﷺ مبايعا وقال في انفعال شديد :

\_ أشهد أن لا إلى إلى الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، والله يا نبى الله هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان بن أمية ، والله ما أنباك به إلا السميع البصير ، والحمد لله الذي هداني للإسلام

أخذ رسول الله ﷺ بيد أبى أمية وقال لأصحابه :

ـ فقهوا أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره :

قال عمر بن الخطاب لعمير بن وهب :

\_ والذى نفسى بيده الخنزير كان أحب إلى من عمير بن وهب حين طلع علينا وربط قرسه بباب المسجد، ولهو الآن أحب إلى من بعض ولدى

وقال عمير بن وهب :

\_ يا رسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى على دين الحق ، وأثا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فادعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الإسلام ، لعل الله أن يهديهم وإلا آذيتهم وأصبحت حربا عليهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم

فأذن له رسول الله ﷺ

\* عمير بن وهب يشهر سيفه في مكة

عاد عمير بن وهب إلى مُكة فنزل بأهله ولم يقف بصفوان بن أمية ، وأظهر عمير بن وهب الإسلام ، فبلغ ذلك صفوان بن أمية فقال :

\_ قد عرفت حين لم يبدأ بى قبل منزله أنه قد ارتكس وصباً ـ الارتكاس : الارتداد ـ ، فلا أكلمه أبدا ولا أنفعه ولا عباله بنافعة

فوقف عليه أبو أمية وهو في الحجر وناداه ، فأعرض عنه صفوان بن أمية ، فقال له

ا ۱۰۹ کی الصحابة الصحابة

عمير بن وهب :

- أنت سيد من ساداتنا ، أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبيح له ؟ أهذا دين ؟ أشهد أن لا إلىنه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

فلم يجبه صفوان بن أمية بكلمة

\* قضاء دين عمير بن وهب

كان وهب بن خلف الجمحى قد دفن مالاً ومات ولم يوص به ، وذات ليلة نام عمير بن وهب فراى رؤيا

رأى أباه يقول له :

\_ اذهب إلى مكان كذا واحفر ستجد مالاً قد دفنته

فقام أبو أمية من نومه فتوضأ وصلى الفجر ، ثم ذهب إلى المكان الذى ذكره أبوه فحفر فوجد المال . وجد عشرة آلاف درهم فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته فقالت الصغرى من بناته :

ـ يا أبت ربنا هذا الذى حيانا بدينه خير من هبل واللات والعزى ، ولولا أنه كذلك ما ورثك هذا المال وإنما عبدته أياما قلائل

\* جهاده في سبيل الله

لما رأى عمير بن وهب أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعكومة بن أبى جهل يحرضون قريشا وقبائل العرب لتثأر ليوم بدر ، ركب فرسه وانطلق إلى مدينة رسول الله على فشهد أحدا مع المسلمين .

وراح عمير بن وهب يعمل على إطلاق سراح المستضعفين المسجونين في مكة فحمل الوليد بن الوليد بن الغيرة من محبسه بمكة إلى المدينة ، وساعد هشام بن العاص بن واثل السهمى على الهرب من محبسه ، ففر إلى مدينة رسول الله ﷺ

عمسير بسن وهسب \* يوم الفتح الأعظم لما فتح الله عز وجل أم القرى دخلها خاتم الأنبياء ﷺ وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد بكرة يوم الجمعة ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه بغير إحرام واضعا رأسه على رحله تواضعا لله ثم قال : \_ اللهم إن العيش عيش الآخرة ولما دخل صاحب الخلق العظيم ﷺ المسجد جاءه عمير بن وهب وقال له : \_ يا نبى الله صفوان بن أمية سيد قومه قد هرب ليقذف نفسه في البحر فأمنه ، فأنت أمنت الأحمر والأسود فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ لأبي أمية : ـ دونك ابن عمك فهو آمن فقال عمير بن وهب: \_ اعطني آية يعرف بها أمانك فأعطى طبيب القلوب والعقول والتقوى ﷺ لعمير عمامته السوداء التي دخل بها مكة ، فأخذها عمير بن وهب وانطلق على ظهر راحلته يغذ السير إلى مرفأ مكة ، فلحق صفوان ابن أمية وهو يريد أن يركب البحر ، فلما رآه صفوان بن أمية قال لأبي أمية : ـ اغرب عن وجهي ، لا تكلمني فقال عمير بن وهب : \_ أي صفوان فداك أبي وأمي ، جنتك من عند أفضل الناس وأبر الناس ، وأحلم الناس،

وخير الناس ، وابن عمك ، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك فقال صفوان بن أمية :

۔ اِنی اخاف علی نفسی

قال أبو أمية:

ـ هو أحلم من ذلك وأكرم

١٠٨ المحادث الصحابة الصحابة وذكر عمير بن وهب أن الصادق المصدوق ﷺ قد أمنه وقدم إليه عمامته التي دخل بها مكة

فرجع صفوان مع أبي أمية حتى وقف على رسول الله ﷺ فقال :

ـ إن هذا يزعم أنك أمنتني

قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ صدق

فقال صفوان بن أمية :

ـ يا رسول الله أمهلني بالخيار شهرين ـ حتى أنظر في هذا الدين ـ

فقال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :

ـ أنت بالخيار أربعة أشهر

وصحب عمير بن وهب صفوان بن أمية إلى داره وفي الطريق قال له :

إن الله عز وجل يقول ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ﴾ [ سورة البقرة : ٢٥٦] ولقد كان رسول
 الله ﷺ كريما فحين طلبت منه بالخيار شهرين منحك أربعة أشهر .

\* يوم تبوك

لم يكن أبو أمية حاضرا عندما خرج رسول الله ﷺ يوم العسرة فقد كان في تجارة بالشام ولما رجع علم أن النبى ﷺ قد خرج لمحاربة الروم ، فانطلق وراءه وفي الطريق لقي أبا خثيمة - مالك بن قيس - فطلب أبو خثيمة من أبي أمية أن يتخلف عمير بن وهب حتى يلحق هو بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال له عمير بن وهب :

ـ تقدم وسألحق بك إن شاء الله

ولما بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة خرج عمير بن وهب مع خمسمانة فارس من فرسان المسلمين ، وكان سيف أبي أمية الذي حمل روح حسان أخى أكيدر إلى جهنم ، وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب قدمه إلى خالد بن الوليد عمير بسن وهسب محمد المحمد الم

\* فتح مصر

ل اتأخر فتح مصر كتب عمرو بن العاص إلي أمير المؤمنين عمر أن يمده بالرجال فأمده باربعة آلاف رجل علي رأس كل ألف رجل منهم رجلٌ مقام ألف : الزبير بن العوام ، عمير ابن وهب الجمحى ، المقداد بن عمرو ، خارجة بن حذافة

ففتح الله عليهم.

\* وفاته:

عاش عمير بن وهب إلى صدر من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان

\*\*\*\*

١١٠ عاة الصحابة

## الحباب بن المنذر

\* نسبه

هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عتم بن کعب بن سلمة الانصاری الخزرجی ثم السلمی

\* كنيته

کان یکنی أبا عمرو

\* نقيبا بني ساعدة

لما كانت بيعة العقبة الثانية اجتمع الانصار عند العقبة وكانوا ثلاثا وسبعين رجلا وامراتين فقال رسول الله ﷺ :

ـ أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم .

فأخرجوا تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس

فكان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو نقيبي بني ساعدة

فقال رسول الله ﷺ لهؤلاء النقباء :

ـ أنتم كفلاء على غيرهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل على قومي

\* يوم بدر

لما خرج رسول الله ﷺ لملاقاة عير قريش ، غير أبو سفيان بن حرب طريقه ونجت قافلته، خرجت قريش وقررت استئصال شافة الإسلام ونبى الإسلام ﷺ فكانت وقعة بدر وذلك في العام الثاني من الهجرة

عقد رسول اللهﷺ لواء الخزرج للحباب بن المنذر

\* مشورة الحباب بن المنذر

خرج خاتم النبيين ﷺ يُسابق قريشا إلى الماء فسبقهم عليه حتى جاء أدنى ماء من بدر

الحباب بن المنسذر من المنسذر في المنسذر في المنسذر في المنسذر المنسذر المنسذر المنسد المنسد

\_ يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزله الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحزب والمكيدة ؟

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ :

ـ بل هو الرأى والحرب والمكيدة

فلو كان وحيا للزم أبو عمرو الصمت ، وما دام الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ قد قال : إنه الرأى فإن للمنذر بن عمرو رأيا أفضل ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَأَ غَلِيظً القائب لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوكُلُ عَلَى اللّه إِنْ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ ﴾ [ سورة آل عمران الآية : ١٥٩].

لقد كان رأى المنذر أفضل ، وأن الدين النصيحة فقال الحباب بن عمرو :

\_ يا رسول الله هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى ناتى أدنى ماء من القوم فإنى أعرف غزارة مائه وكثرته بحيث لا ينزح فننزله ، ثم نغور ما عداه من القلب ثم نبنى عليه حوضا فنماؤه ماء فنشرب ولا يشربون

فقال إمام الخير ﷺ :

\_ لقد أشرت بالرأى

قال ابن عباس:

ـ فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ فقال : الرأى ما أشار به الحباب بن المنذر

فقال رسول الله ﷺ:

\_ يا حباب أشرت بالرأى

فنهض أبو القاسم ﷺومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من قويش فنزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى ﷺحوضا على القليب الذى نزل به فملأه ماء ثم قلفوا فيه الآنة. على الموت
على الموت
على الموت

\* يوم بنى النفر وبنى قريظة

\* يوم بنى النفسر وبنى قريظة

استشار نبى الرحمة ﴿ أصحابه في أمرهم فقال الحباب بن المنفر :

- يا رسول الله أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء وخبر هؤلاء عن هؤلاء عن فأخذ المبعوث للناس كافة ﴿ برأى أبي عمرو فاغذ المبعوث للناس كافة ﴿ برأى أبي عمرو بيوم خبير وقال :

لا خرج رسول الله ﷺ لفتح خبير نزل قريبا من حصن النطاة ، فجاءه الحباب بن المنفر وقال :

- يا رسول الله إنك نزلت منزلك هذا فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم ، وإن كان الرأى تكلمنا

- هو الرأى

فقال عليه الصلاة والسلام :

مقال ابو عمرو :

- هو الرأى

نقال ابو عمرو :

- يا رسول الله إن أهل النطاة لي بهم معرفة ، ليس قوم أبعد مرمى سهم منهم ، ولا عدل في حمرة النخل المجتمع بعضه على بعض -

فقال إمام النبيين ﷺ للحباب بن المنذر :

ـ أشرت بالرأى ، إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا

ودعا أبو القاسم ﷺ محمد بن مسلمة وقال له :

- انظر لنا منزلا بعيدا

الجباب بن المندار و المنافر الله وجدت لك منزلا المنافر الله وجدت لك منزلا الله فتحول النبي عليه المسلاة والسلام لما أمسى إلى الصخرة وأمر المسلمين بالتحول إليها واتخدوا ذلك الموقع معسكرا المنافر والشعر المنافر والشعر كان أبو عمرو يبين كيف أن الانصار استقبلوا خاتم النبين المنافر وأروه ونصروه فيقول:

الم تعلما لله در أبيكما وما الناس إلا أكمه وبصير أبو بأنا لأعداء النبي محمد أسود لمها في العالمين زئيسر

# أبو عمرو وسقيفة بني ساعدة

نصرنا وآونا النبى وماله

يوم أن انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفته ، ووقع اختيار الأنصار على سعد بن عبادة فقال لابنه قيس :

سوانا من أهل الملتين نصير

\_ إنى لا أستطيع أن أسمع الناس كلامى لمرضى ، ولكن تلق منى قولى فأسمعهم فكان سعد بن عبادة يتكلم ويستمع ابنه قيس ويرفع به صوته ليسمع قومه فحمد سعد بن عبادة الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب ، إن رسول الله إلى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان فما آمن من قومه إلا قليل ، والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله ولا يعزوا دينه ولا يدفعوا عنه أعداء ، حتى أتى الله بكم تحير الفضيلة وساق إليكم الكرامة وخصكم بدينه ورزقكم الصحابة الصحاب

بالإيمان به وبرسوله والإعزاز لدينه والجهاد لاعدائه ، فكتتم أشد الناس على من تخلف عنه منكم وأثقله على عدوه من غيركم ، حتى استقاموا لأمر الله طوعا وكرها ، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داحضا ، حتى أنجز الله لنبيكم الوعد ، ودانت لأسيافكم العرب ، ثم توفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين ، فشدوا أيديكم بهذا الأمر فإنكم أحق الناس وأولاهم

فأجابوا جميعًا :

ـ انت وفقت فى الرأى وأصبت القول ولن نعدو ما أمرت ، بوليك هذا الأمر فأنت لنا مقنع ولصالح المؤمنين رضا .

وتحدث عويم بن ساعدة الأنصاري فقال :

- إن قريشا أولى من الأنصار لهذا الأمر

فشتموه الانصار واخرجوه فانطلق هو ومعن بن عدى إلى أبى بكر فأقبل هو والفاروق فتحدثا ولكن الحباب بن المنذر قال :

يا معشر الانصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من الأمر فإن أبوا عليكم ما سالتموه فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور ، فأنتم أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لها الدين من دان عمن لم يكن يدين أنا جذيلها \_ تصغير جذل : أراد العود الذي ينصب للإبل الجرباد لتحتك به \_ المحك \_ الذي كثر الاحتكاك به حتى صار أملس \_ وعليقها \_ تصغير عدق وهو النخلة \_ المرجب \_ المدعوم بالمرجبة وهي خشية ذات شعبتين وذلك إذا طالت وكثر حملها والمعنى أنه ذو رأى يشفى بالاستضاءة به كثيرا وهو كثير النجارب والعلوم بموارد الأحوال ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحل \_ أما والله لو شنتم لنعيدنها جذعة \_ فتية \_

فقال عمر بن الخطاب :

\_ إذن يقتلك الله

قال الحباب بن المنذر :

الحباب بن المنسذر من المنسذر المنسذر المنسذر المنسذر المنسدر ا ـ بل أباك يقتل فقال أبو عبيدة بن الجراح : ـ يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدل وغير فقام بشير بن سعد وكان خزرجيا مثل سعد بن عبادة فتحدث عن فضل الأنصار وطلب منهم أن يردوا الأمر إلى أهله من المهاجرين فقام أبو بكر وقال : ـ هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوه ؟ فأبى عمر ورفض أبو عبيدة أن يتقدما أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة رسول الله ﷺ على الصلاة فارتفع نداؤهم من كل ناحية : - لا نريد سواك يا أبا بكر ، أنت لها وبسط أبو بكر يده وبايعه عمر ثم أبو عبيدة وخفف إليه بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب بن المنذر : ـ يا بشير بن سعد عققت عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت ؟ أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ فقال بشير بن سعد : ـ لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم فقام الأوس وبايعوا أبا بكر وأقبلت قبيلة أسلم بجماعتها فبايعوا أبا بكر فلما رأى رجال الخزرج ذلك قاموا فبايعوا الصديق خليفة \* وفاة الحباب بن المنذر

توفى أبو عمرو في خلافة أمير المؤمنين عمر .

المحابة الصحابة الصحابة المحابة المحاب

## حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء

\* نسبه :

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى

أمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة

وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي ﷺ.

وهو عم رسول الله ﷺ، وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد الطلب

كان حمزة أسن من رسول الله ﷺ بسنتين

\* كنيته :

یکنی آبا یعلی أو أبا عمارة بابنیه یعلی وعمارة

\* كيف كانت تسير حياته ؟

كان أبو عمارة أعز فتى فني قريش وأشدها شكيمة ، وكان يقضى ليله فى الحانة يشرب الحمو ويسمع المعازف والغناء حتى تميل رأسه بمنة ويسرة مع الانغام الصاخبة ، أما نهاره فصيد وقنص

فايامه لهو وعبث ومجون وصيد وقنص وسهر وخمر ، وكان لا يلقى التفاتا لدعوة ابن أخيه محمد ﷺ ولا يبالى بأخباره فكيف يترك ابن عبد المطلب اللات والعزى وهبل ويعبد إلّـها واحدًا ؟

إنه يعز عليه أن يخلع دين آبائه ويهجر حانة عزير اليهودى وخمره المعنق وابنته الراقصة سارا حمزة بن عبد المطلب ١١٧ كال المحالين عبد المطلب

ذات يوم خرج حمزة بن عبد المطلب من داره متوشحا قوسه ميمما وجهه شطر الفلاة ــ الصحراء ـ ليمارس هوايته المحببة ورياضته الأثيرة الصيد والقنص وكان صاحب مهارة فائقة

ولما قضى يومه عاد وذهب كعادته إلى الكعبة ليطوف بها قبل أن يرجع إلى دره ، وقريبا من الكعبة لقيته خادم لعبد الله بن جدعان فقالت له في لهفة:

ـ يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحاكم بن هشام ، وجده جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره .

استشاط أبو يعلى غضبا ، وتصاعد الدم الحار إلى رأسه وغلى في عروقه واحمرت عيناه

ـ أو قد فعل ذلك ؟

قالت الخادم :

ـ إى واللات

أطرق حمزة لحظة ثم مد يمينه إلى قوسه فثبتها فوق كتفه وانطلق في خطى سريعة حازمة صوب الكعبة راجيا أن يلقى أبا الحكم ، فإن هو لم يجده هناك بحث عنه في كل مكان حتى يلاقيه

ولكنه لا يكاد يبلغ الكعبة حتى أبصر أبا جهل في فنائها يتوسط نفرا من سادات قريش وفی هدوء رهیب تقدم أبو یعلی ثم استل قوسه وهوی بها علی رأس أبی جهل فشجه وأدماه ، وقبل أن يفيق أشراف قريش من الدهشة قال حمزة من بين أسنانه :

\_ أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ ألا فرد ذلك على إن استطعت

نسى سادات قريش جميعا الإهانة التي نزلت بسيد بني مخزوم والدم الذي ينزف من راسه ، شغلتهم كلمة حمزة بن عبد المطلب التي نزلت كالصاعقة . . أحمزة يسلم ؟ إنها الطامة التي لا تملك لها قريش دفعا ، فإسلام حمزة يعني الكثير . . سيغرى الكثيرين من

اشراف قريش بالإسلام ، وسيجد محمداً \_ رسيد عوله من القوة والبأس ما يعزز دعوته ويشد أزره ومن بنى مخزوم إلى حعزة ينصروا أبا جهل وقالوا :

ـ ما نراك يا حعزة إلا قد صبأت \_ غيرت دينك \_

فقال حغزة بن عبد المطلب :

ـ وما يمنغى وقد استبان في منه \_ محمد \_ ذلك أنا أشهد أنه رسول الله على وأن الذي

يقول الحق فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين فقال أبو جهل :

ـ دعوا أبا عمارة فإني واللهِ لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا

ولما عرفت قریش أن أبا عمارة قد أسلم علموا أن محمدا ﷺ قد عز وامتنع وأن أبا يعلى سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه

\* إسلام عمر بن الخطاب

أسلم الفاروق بعد ثلاثة آيام من إسلام حمزة بن عبد المطلب وكان المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا بالكعبة آمنين فقال عمر :

ـ يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟

قال النبي عليه الصلاة والسلام :

ـ بلى والذى نفسى بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم

فقال عمر:

ـ ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائف ، والذي بعثك بالحق لنخرجن ، والله لا يعبد الله سرا بعد اليوم

وخرج أصحاب رسول الله ﷺ في صفين : حمزة بن عبد المطلب في مقدمة أحدهما

حمزة بن عبد المطلب معرفة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب في مقدمة الآخر فثار التراب لشدة وطء أتباع المبعوث للناس كافة ﷺ وقد ارتفعت أصواتهم خلف صوتى أبى عمارة والفاروق : ـ لا إلــٰـه إلا الله محمد رسول الله \* المآخاة في العام الثاني من البعث آخي رسول الله ﷺ بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن \* هجرته : هاجر أبو عمارة من مكة إلى المدينة \* أول لواء عقده رسول الله ﷺ بعث إمام الخير ﷺ أبا عمارة في سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة فكان أول لواء عقده رسول الله ﷺ لحمزة بن عبد المطلب كان حمزة يوم بدر معلما بريشة نعامة وكان فارس المسلمين بلا منازع فقد كان يقاتل بين يدى رسول الله ﷺ وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في قتل عتبة بن ربيعة وقتل طعيمة بن عدى لما أسر امية بن خلف تساءل : ـ من الرجل المعلم بريشة نعامة ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : \_ حمزة بن عبد المطلب قال أمية بن خلف :

\_ ذاك فعل بنا \_ صناديد قريش \_ الأفاعيل

الصحابة الصحابة عن من حياة الصحابة

\* منزلته

كانت لحمزة بن عبد المطلب عند خاتم النبيين ﷺ منزلة عالية رفيعة فإذا كان سيوف الله ثلاثة : كالب بن يوقنا في زمن موسى ، وأوريا بن حنان في زمن داود فإن حمزة بن عبد المطلب كان سيف الله في زمن المبعوث للناس كافة ﷺ .

قال أبو القاسم ﷺ :

ـ حمزة بن عبد المطلب أخي من الرضاعة ( رواه ابن سعد عن ابن عباس وأم سلمة).

وقال إمام الخير ﷺ :

ـ والذى نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله تبارك وتعالى فى السماء السابعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ( رواه الطبرانى فى الكبير ، والحاكم فى المستدرك ، والبنوى، والبارودى )

\* مشورته يوم أحد

لما علم رسول الله ﷺ بمقدم قريش لتثار ليوم بدر ، واجتمع المسلمون لصلاة الجمعة وقف الصادق المصدوق ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ أيها الناس إنى رأيت في منامى رؤيا ، رأيت كانى فى درع حصينة ، ورأيت كأن سيفى ذا الفقار انفصم من عند ظبته ، ورأيت بقرا تذبح ، ورأيت كأنى مردف كبشا.

ال أصحابه:

ـ يا رسول الله فما أولتها ؟

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ أما الدرع الحصينة فالمدينة ، وأما انفصام سيفى فقتل رجل من أهل بينى ، وأما البقر المذبح فقتلى فى أصحابى ، وأما أنى مردف كبشا فكبش الكتيبة \_ حامل لواء المشركين \_ نقتله إن شاء الله

ولما قضيت صلاة الجمعة التف المهاجرون والأنصار برسول الله ﷺ فقال :

حمزة بن عبد المطلب من عبد المطلب ـ أشيروا على ورأى نبي الرحمة ﷺ ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا ، ووافقه على ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وكبار أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال نور الظلمة ﷺ : ـ امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري على الأطام ، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأذقة فنحن أعلم بها منهم ، ورمُوا من فوق الصياصي والآطام ولكن فتية أحداث لم يشهدوا بدرا قالوا : ـ اخرج بنا إلى عدونا لقد رغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو وقال رجال من أهل الفطنة وأهل السن منهم حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك وغيرهم من الأوس والخزرج : \_ إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أن كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله بهم ونحن اليوم بشر كثير ، وكنا نتمني هذا اليوم وندعوا الله به فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا هذه . وكان حمزة بن عبد المطلب صائما فقال : ـ لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة . وألح النعمان بن مالك وخثيمة وإساف بن أوس بن عتيك في الخروج إلى العدو فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهنو كاره . والتقى الجمعان وصال حمزة وجال ، وطعن وضرب ، وقتل من المشركين أكثر من

وانتصر المسلمون أول الأمر وولى المشركون الدبر . ثم خالف الرماة أمر رسول الله ﷺ فانهزم المسلمون وانكشفوا وثبت رسول الله ﷺ ومعه نفر قليل قاتلوا قتالا شديدًا لا طاقة إلا للأبطال الصناديد . ۱۲۲ کو در من حیاة الصحابة \* وفاته :

تحين وحشى بن حرب الفرصة المناسبة لاقتناص حمزة بن عبد المطلب غيلة وغدرا ، ورآه يهدد المشركين بسيفه فأمهله حتى تقدم نحو سباع بن عبد العزى بعد أن حصد الفرسان بسيفه ، وانقض حمزة على سباع كالأسد وقد كشر عن أنيابه فرفع سيفه وهوى به فإذا سباع في مثل لمح البصر على الأرض يلفظ أنفاسه فقد كان سباع تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة .

وانطلق حمزة يبحث عن فارس آخر يسقه بسيفه كأس الموت ولكنه عثر في حفرة قد حفرها أبو عامر الفاسق فوقع فيها على ظهره فانكشف الدرع عن بطنه فلاحت الفرصة التى كان يتنظرها وحشى بن حرب ، لقد كان يرصده منذ نشب القتال فهز حربته ثم دفعها فاستقرت تحت سرة حمزة لتخرج من بين رجليه . . فسقط الفارس . ومات البطل . . وصعدت روح الشهيد إلى بارتها .

\* لما علم رسول الله ﷺ بموت حمزة .

وقف نبى الرحمة ﷺ على حمزة فوجده قد بقر بطنه ومثل به فجدع أنفه وقطفت مذاكيره ، فنظر ﷺ إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه وقال ﷺ :

ـ رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات ، ولولا حزن من بعدك عليك لسرنى أن أدعك حتى تجىء من أفواه شتى ـ يعنى حمزة ـ ( رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ).

وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة ( رواه ابن سعد عن الحسن مرسلا)

ثم قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ( رواه الحاكم فى المستدرك عن جابر ، والطبراني في الكبير عن على ) \_ يا عم رسول الله وأسد رسول الله ، يا حمزة يا فاعل الخيرات ، يا حمزة يا كاشف الكربات ، يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله .

وكفن حمزة بنمرة ـ شملة فيها خطوط ـ كانوا إذا مدوها على رأسه انكشفت رجلاه ، وإن مدوها على رجليه انكشف رأسه فمدوها على راسه وجعلوا على رجليه الإذخر ـ حشيش أخضر له رائحة طبية ـ ونزل قبر حمزة بن عبد المطلب علي بن أبى طالب وألزبير وأبو بكر وعمر ، ورسول الله ﷺ جالس على حفرته .

ودفن حمزة مع ابن أخته ـ أميمة بنت عبد المطلب ـ عبد الله بن جحش في قبر واحد. وأقبل أصحاب رسول الله ﷺ ، يتبارون في رثاء حمزة بن عبد المطلب وتمجيد مناقبه التي لا تحصى فقال حسان بن ثابت :

دع عنك دارا عضا رسمها وابك على حمزة ذى النائل اللابس الخيل إذا أحجمت كالليث في غابت الباسل أبيض في الذروة من هاشم لم يمردون الحق بالباطل مال شهيدا بين أسيافكم

وقال عبد الله بن رواحة :

بكت عينى وحق لها بكاها وما يغنى البكاء ولا العويل على است. الإله غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلي لك الاركان هدت وأنت الماجد البر الوصول وقالت صفية بنت عبد المطلب:

دعاه إلـه الحق ذو العرائن دعوة إلى جنة يحيا بها وســــرور

١٢٤ عور من حياة الصحابة

لحمزة يوم الحشر خير مصيـر فذلك ما كنا نرجى ونرتجــــــى بكاء وحزنا محضري ومسيري فوالله لا أنساك ما ِهبت الصبا

يذود عن الإسلام كل كفـور على أسد الله الذي كان مدرها

## عمروبن العاص عمروبن العاص

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي .

أمه النابغة من بنى عنزة .

\* كنيته

. يكنى أبا عبد الله

\* صفته

ن قال المعافرى :

رأيت عمرا على المنبر أدعج ـ الدعج : شدة سواد العين في شدة بياضها ـ أبلج قصير قامة .

\* إسلامه

ذهب عمرو بن العاص إلى صديقه النجاشي ملك الحبشة فنصحه أن يتبع ابن عمه محمدا ﷺ فقال عمرو للنجاشي :

\_ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟

قال النجاشي :

\_ نعم أشهد به عند الله يا عمرو ، فأطعني فو الله إنه لعلى الحق .

قال الواقدي :

إن إسلامه كان على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة .

ورجع عمرو إلى مكة ثم خرج إلى المدينة فلقى خالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة فنطقوا بشهادة الحق وبايعوا خاتم النبين ﷺ ، اسلم عمرو بن العاص في العام الثامن من الهجرة .

يقول عمرو بن العاص :

فو الله ما عدل بي رسول الله ﷺ وبخالد بن الوليد ـ أسلما معا في ساعة واحدة ـ

احدا من الصحابة في أمر حرب منذ أسلمنا .

\* مع رسول الله ﷺ وأدناه أسلمنا .

منذ أن نطق عمرو بن العاص بشهادة الحق قربه المبعوث رحمة للعالمين ﷺ وأدناه لمعرفته وشباعته وولاه غزاة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح .

قال السراج المنير ﷺ .

وشجاعته مورو بن العاص من صالحي قريش ( رواه الترمذي عن طلحة ) .

ـ نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله ( رواه ابن عساكر عن جابر). وقال نور الظلمة ﷺ:

ــ اللهم اغفر لعمرو بن العاص ــ قالها ثلاثا ــ كنت إذا ناديته للصدقة جاءني بها ( رواه ابن عدى في الكامل عن جابر ) .

\* ما أبطأ بك عن الإسلام يا عمرو ؟ .

قال رجل لعمرو بن العاص :

ـ ما أبطأبك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك ؟

قال أبو عبد الله :

إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم ، وكانوا ممن يوارى حلومهم الحبال ، فلما بعث النبى شخ انكروا عليه ، فلذنا بهم ، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا الحق بين ، فوقع فى قلبى الإسلام ، فعرفت قريش ذلك منى من إبطائى عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه ، فبعثوا إلى فتى منهم فناظرنى فى ذلك فقلت :

```
عمرو بن العاص کو کو کا کا کا کا
              ـ أتشدك الله ربك من قبلك ومن بعدك أنحن أهدى أم فارس والروم ؟
                                                                   قال :
                                                              _ نحن أهدى
                                                                  قلت :
ـ فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا ، وهم أعظم منا فيها أمرا
وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من البعث بعد الموت ليجزى المحسن بإحسانه
                              والمسىء بإساءته حق ، ولا خير في التمادي في الباطل .
                                                    * فقه عمرو بن العاص
                                                       يقول أبو عبد الله :
ـ احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،
                                          فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح.
                                              فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال :
                                     ـ يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب ؟
                                                         قال أبو عبد الله :
ـ نعم يا رسول الله كانت ليلة باردة منعتني من الاغتسال ، وإني سمعت الله يقول ﴿وَلا
                     تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء الآية : ٢٩] .
                فضحك نبى الرحمة ﷺ ولم يقل شيئا ( رواه أبو داود والبيهقى )
                                                             * هدم سواع
أرسل خاتم النبيين ﷺ أبا عبد الله لهدم سواع وكان صنما لهذيل يحجون إليه في
                       الجاهلية وتعظمه العرب معهم فجعله عمرو بن العاص جذاذا .
```

۱۲۸ کې ۱۲۸ کې ۱۲۸ کې د الصحابة \* نی عمان

استعمل رسول الله ﷺ عمرو بن العاص على عمان

\* الخليفة الأول يؤمره .

سار أبو بكر علي سنة رسول الله ﷺ فلم يقدم أحدا على عمرو وخالد فى أمر من أمور الحرب والقتال ، فأمره الصديق على صدقات سعد هذيم وعذرة ومن لف لفها من جذامة وحدس وعلى عمان .

\* أمير فلسطين .

اختار الحليفة الاول أبا عبد الله لقيادة أحد جيوشه الأربعة الذين وجههم لفتح الشام ، فكانت وجهة عمرو بن العاص إلى فلسطين . . ففتح عمرو غزة ، وسبسطية ، ونابلس ، ولد ، ويبنى ، وعمواس ، ويبت جبرين ، ويافا ، ورفح .

\* فتح مصر

حرر عمرو بن العاص مصر من الرومان

\* فتح برقة وطرابلس

لما استقرت الأمور في مصر سار عمرو بن العاص إلى برقة ففتحها من غير عناء وفرض على أهلها الجزية ثم سار إلى طرابلس وكانت مدينة محصنة وبها جيش كبير من الروم فحاصرها ثم فتحها الله على المسلمين .

\* أمير مصر

أمر الفاروق أبا عبد الله واليا على مصر وتركه أمير المؤمنين عثمان بن عفان قليلا ثم عزله وولى عبد الله بن أبى السرح فقد كان أخا عثمان من الرضاعة .

\* مع معاوية بن أبي سفيان .

لما بلغ عمرو بن العاص أن معاوية بن أبي سفيان شق عصا الطاعة والجماعة ولما يبايع أمير المؤمنين على دعا عمرو ابنيه عبد الله ومحمد فاستشارهما وقال :

عمرو بن العاص عمرو بن العاص ـ ما تريان ؟ أما على فلا خير فيه ، وهو يدل بسابقته في الإسلام وهو غير مشركني في شيء من أمره فقال عبد الله : ـ توفى رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وهم عن علي راضون ، فأرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك وتعتزل الفتنة حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه . وقال محمد بن عمرو : \_ أنت ناب من أنياب العرب ، ولا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت . فقال عمرو بن العاص : \_ أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في آخرتي وأسلم لي في ديني ثم التفت إلى ابنه محمد وقال : \_ وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . وانطلق عمرو إلى الشام وعقد اتفاقا مع معاوية إذا صارت إليه الخلافة جعل عمرو بن العاص واليا على مصر . وخرج عمرو بن العاص يقود جيش الشام . ولما كثر القتل بين المسلمين خرج أبو الحسن بين صفوف الجيشين ونادى معاوية بن أبى ـ علام يقتل الناس بيننا ؟ هلم أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور.

فقال عمرو بن العاص لمعاوية :

ـ لقد أنصفك الرجل.

فقال معاوية لعمرو :

\_ ما أنصفني الرجل إنك لتعلم أنه لم يبرز إليه أحد إلا قتله .

الصحابة الصحابة عمرو بن العاص :

ـ ما يحسن بك ترك مبارزته .

ـ فظر معاوية إلى عمرو نظرة ذات مغزى وقال له :

\_ طمعت فيها \_ الخلافة \_ بعدى ؟ والله مادمت قلت ذلك لا يبرز أحد إليه غيرك .

لقد أراد داهية بنى سهم أن يمكر بداهية بنى أمية ، فأوقعه معاوية في الفخ .

خرج عمرو بن العاص وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى فقد كان يعلم شجاعة أبى الحسن..

واقتتلا ... وصبر عمرو ، ولكن عليا لم يمهله فرفع سيفه ليطبح برأس أبى عبد الله ، فلما أحس عمرو أن سيف على سيحمله إلى الدار الآخرة ألقى بنفسه من فوق فرسه وكشف عورته ، فأدار أبو الحسن وجهه بعيدا فوجدها عمرو بن العاص نهزة وأخذ يزحف على رجليه ويديه كالربح حتى عاد إلى مكانه بجانب معاوية .

وحمل جيش الشام على جيش العراق . . فالتقى الجمعان في قتال شديد .

\* التحكيم :

لما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدت وأن الهزيمة ستلحق بأهل الشام نال لمعاوية :

ـ هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعا ولا يزيدهم إلا فرقة ؟

قال معاوية في لهفة :

\_ نعم .

قال عمرو بن العاص :

ـ نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا وبينكم فإن أبي بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول: ينبغى لنا أن نقبل فتكون فرقة بينهم، وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل.

عمرو بن العاص عمرو بن العاص رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح . واتفق الطرفان على التحكيم . اختار أهل العراق أبا موسى الأشعري ، واختار معاوية عمرو بن العاص . وتالق ذكاء ودهاء عمرو بن العاص ، فاتفق مع أبي موسى الأشعري على أن يخلع كل منهما صاحبه ليرجع الأمر شوري بين المسلمين . وتأخر عمرو بن العاص وقدم أبا موسى الأشعرى نحو المنبر ، فصعد أبو موسى الأشعرى المنبر وقال وهو يخلع خاتمًا من أصبعه : \_ أخلع صاحبي \_ على بن أبي طالب \_ كما أخلع خاتمي هذا ثم صعد عمرو بن العاص المنبر وقال وهو يضع خاتمًا في أصبعه : \_ أخلع على بن أبي طالب وأثبت صاحبي معاوية بن أبي سفيان مكانه كما أضع خاتمي فامتلأ المسجد بالهرج والمرج وارتفعت صيحات الاستنكار : ـ لقد خدع عمرو أبا موسى . ولكن كانت الخلافة قد صارت لمعاوية وانطلق عمرو بن العاص إلى مصر واليا عليها مرة أخرى . لما اشتكى عمرو بن العاص قال : ـ عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه ، كيف لا يوصفه ؟ فلما نزل به الموت ذكره ابنه بقوله وقال : \_ صفه

قال أبو عبد الله :

الصحابة الصحابة على الموت أجل من أن يوصف ، ولكنى ساصف لك ، أجدنى كان جبال رضوى على عنفى ، وكان فى جوفى الشوك ، أجدنى كان نفسى يخرج من إبرة ( أخرجه ابن

وظل عمرو بن العاص واليا على مصر حتى مات سنة ثلاث وأربعين من الهجرة وله من العمر حوالى تسعون سنة .

\*\*\*

ساذبن جسل محدد ١٣٣٠

معاذ بن جبل

ذات ضحى جلس الأوس والخزرج يتفاخرون

فقال الأوس :

\_ منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب ، ومنا من حمته الدبر \_ النحل \_ عاصم بن ثابت ابن أبى الافلح ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت ، ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ .

فقال الخزرجيون :

منا أربعة قرأوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ لم يقرأه غيرهم : زيد بن ثابت ،
 وأبو زيد ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب .

فمن هو معاذ بن جبل ؟

\* نسبه :

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن كعب بن لمة .

\* كنيته:

كان يكنى أبا عبد الرحمن

\* صفته :

كان رضى الله عنه أبيض وضيء الوجه ، براق الثنايا ، أكحل العينين .

يقول كعب بن مالك \_ أحد شعراء الرسولﷺ : حسَّان بن ثابت ، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك \_ :

\_كان معاذ شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه ، لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه .

. .

۱۳٤ الصحابة الصحابة \* يمة العقبة :

قدم معاذ بن جبل على رسول الله ﷺ مع السبعين الذين جاءوا مكة ليبايعوا خاتم الانبياء ﷺ يوم العقبة الثانية

فكان معاذ بن جبل من الذين رضى الله عنهم حين بايع المبعوث للناس كافة ﷺ على الإسلام ووضع يده في يده الشريفة ليكون من السابقين الأولين .

\* معاذ يدعو قومه إلى الإسلام .

لما رجع معاذ بن جبل إلى يثرب راح يدعو إلى الله ورسوله مع صديق طفولته وشبابه معاذ بن عمرو بن الجموح فكسرا أصنام وآلهة بني سلمة .

\* المآخاة

لما آخى المبعوث رحمة للعالمين ﷺ بين المهاجرين والأنصار آخى بين معاذ بن جبل وجعفر بن ابي طالب .

\* جهاده في سبيل الله

شهد أبو عبد الرحمن بدرا مع الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ وبقية المشاهد كلها.

الا مكانته

كان لأبي عبد الرحمن مكانة بين الأنصار كما كان عمر بن الخطاب بين المهاجرين

فكان معاذ بن جبل واحدا من الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ فقال الصادق المصدوق ﷺ:

ـ خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبى حذيفة ، ومن أبى كعب، ومن معاذ بن جبل ( رواه الترمذى ، والحاكم فى المستدرك عن عبد الله بن لعده ).

وكان أبو عبد الرحمن المقدم في علم الحلال والحرام فقال رسول الله ﷺ:

ـ.. وأعلمهم ـ أصحابه ﷺ ـ بالحلال والحرام معاذ بن جبل( رواه الترمذي عن أنس).

```
معاذبن جبل معاد بن جبل
                       ويتقدم معاذ بن جبل العلماء يوم القيامة قال إمام الخير ﷺ :
 _ يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة _ برمية سهم ، وقيل : بميل ، وقيل:
                                         مدى البصر _ ( رواه ابن عساكر عن عمر).
                                                  وقال عليه الصلاة والسلام :
ـ إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر ( رواه
                                                        ابن عساكر عن عمر ) .
                    ومعاذ بن جبل يباهى به الملائكة ، فقال الصادق المصدوق ﷺ :
                دع عنك معاذا ، فإن الله يباهى به الملائكة ( رواه الحكيم عن معاذ ).
                                              * في مجلس خاتم الأنبياء ﷺ :
                        سأل صاحب الحلق العظيم ﷺ أبا عبد الرحمن ذات يوم :
                                                ـ ألا أدلك على أبواب الخير ؟
                                                        قال معاذ بن جبل :
                                                        ـ بلى يا رسول الله
                                                       قال إمام الخير ﷺ :
ــ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ( أخرجه الترمذي ، وابن
                                 حبان عن جابر ، وأبو يعلى عن كعب بن عجرة ).
                                         وسأل معاذ بن جبل رسول الله ﷺ :
                  ـ يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار
                                                  قال الشافع المشفع ﷺ : .
```

\_ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه ، تعبد الله ولا تشرك به

شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت .

المحابة الصحابة الصحابة ثم قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ: ـ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 🕤 فَلا تُعلُّمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَغَيْنِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾ [سورة السجدة الآية : ١٦\_١٧]. ثم قال الصادق المصدوق ﷺ : ـ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ـ أعلاه ـ ؟ قال معاذ بن جبل : ـ بلى يا رسول الله قال الذي أوتي جوامع الكلم ﷺ : ـ رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ثم قال أبو القاسم ﷺ : ــ ألا أخبرك بملاك ـ ملاك الشيء : مقصوده ـ ذلك كله ؟ قال أبو عبد الرحمن : ـ بلى يا رسول الله أخذ البشير النذير ﷺ بلسانه وقال : \_ كف عليك هذا

قال معاذ بن جبل:

ـ يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟

قال نور الظلمة ﷺ :

\_ ثكلتك أمك \_ فقدتك أمك ، لم يقصد صاحب الخلق العظيم حقيقة الدعاء بل جرى

```
معاذ بن جب ل معاد بن جب ل
على عادة العرب في الخطاب ـ وهل يكب الناس في النار على وجوههم ـ على مناخرهم ـ
 إلا حصائد السنتهم ـ جناياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم كالكذب والنميمة وخلف
 الوعد _ ﴿ كَبُرُ مَقْنًا عندَ اللَّه أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعُلُون ﴾ [ سورة الصف الآية : ٣] ( رواه
                                                                الترمذي ) .
                                                                 ۞ منزلته
ولعظيم منزلة أبي عبد الرحمن عند نبي الخير ﷺ بعد أن انتهى من مناسك حجة
                           الشرائع _ حجة الوداع _ أردفه _ أركبه _ خلفه ثم قال له :
                                                          ـ يا معاذ بن جبل
                                                             فقال معاذ :
                                             ـ لبيك يا رسول الله وساعديك
                                                              قال ﷺ :
ـ يا معاذ والله إنى لأحبك ثم أوصيك يا معاذ : لا تدعن في دبر كلُّ صلاة أن تقول :
اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ،
                                                               والترمذي) .
                                    ثم سار ساعة وقال عليه الصلاة والسلام :
                                                         ـ يا معاذ بن جبل
                                                    قال أبو عبد الرحمن :
                                             ـ لبيك يا رسول الله وساعديك
```

```
١٣٨ عور من حياة الصحابة
                                                 قال كاشف الغمة ﷺ :
                          ـ فإن حق الله على لعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
                                 ثم سار ساعة ثم قال عليه الصلاة والسلام :
                                                      ـ يا معاذ بن جبل.
                                                     قال معاذ بن جبل :
                                              ـ لبيك رسول الله وساعديك
                                                   قال نبي الرحمة ﷺ :
                           ـ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟
                                                   قال أبو عبد الرحمن :
                                                    ـ الله ورسوله أعلم
                                              قال الصادق المصدوق ﷺ :
                                                         ـ أن لا يعذبهم
                                                           * إلى اليمن
ولما أراد رسول الله ﷺ أن يبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الاشعرى إلى اليمن كتب
                                                        إليهم كتابا قال فيه :
                                                  إنى بعثت لكم خير أهلى
أراد رسول الله ﷺ أن يكون معاذ بن جبل سفيره ونائبًا عنه عند أهلها ، يعلمهم
                                 الإسلام ويقرئهم القرآن ويحكم فيهم بما أنزل الله
                              سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبد الرحمن :
                                                ـ بما تقضى يا معاذ ؟
                                                   قال أبو عبد الرحمن :
```

قال طبيب القلوب والعقول ﷺ :

\_ فإن لم تجد في كتاب الله ؟

قال معاذ بن جبل :

ـ أقضى بسنة رسوله

فتساءل إمام الأنبياء ﷺ :

\_ فإن لم تجد في سنة رسوله ؟

قال أبو عبد الرحمن :

\_ اجتهد برایی ولا آلو \_ اقصر \_

فتبسم نبى الرحمة ﷺ وقال :

\_ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

ثم قال صاحب الخلق العظيم ﷺ :

\_ يا معاذ إنك تقدم على أهل الكتاب وإنهم يسالونك عن مفاتيح الجنة فاخبرهم أن مفاتيح الجنة : لا إلىنه إلا الله وانها تخرق كل شيء حتى تنتهى إلى الله عز وجل لا يحجب دونه ، من جاء بها إلى يوم القبامة مُخلِصاً رجحت بكل ذنب .

يا معاذ إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إلت إلا الله وأنى رسول الله ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد في فقرائهم ، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم - جمع كريمة وهي أجود أنواع الماشية - أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب .

ثم قال السراج المنيرﷺ :

\_ إنى قد عرفت بلاءك في الدين ، والذي قد ركبك من الدين ، وقد طبيت لك الهدية، فإن أهدى لك شيء فاقبل

۱٤٠ الصحابة الصحابة الصحابة \* أكرم تعزية

لما مات ابن معاذ بن جبل وكان رسول الله ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فكتب نبى الرحمة ﷺ إليه :

من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل

سلام الله عليك ، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو

أما بعا

فأعظم الله لك الأجر ، والهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهينة ، وعواريه المستودعة ، نمتع بها إلى أجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم ، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى وإذا ابتلى ، وكان ابتك من مواهب الله الهينة ، وعواريه المستودعة ، متعك به في غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر كثير ، الصلاة والرحمة والهدى ، إن احتسبت فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ، ولا يدفع حزنا ، وما هو نازل فكان قد

السلام

\* قدوم معاذ من اليمن

قدم أبو عبد الرحمن من اليمن في خلافة أبى بكر ،كان أبو عبد الرحمن يفتى في عهد أمير المؤمنين عمر ، وكان الفاروق يقول :

ـ عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، ولولا معاذ لهلك عمر ( رواه الإمام أحمد فى مسنده )

وخرج أبو عبد الرحمن إلى الشام وشهد معركة اليرموك

\* معاذ بن جبل وحديث رسول الله ﷺ .

روى عنه ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وابن عدى ، وابن أبى أوفى ، وأبو موسى الاشعرى ، وعبد الله بن سمرة ، وجابر بن أنس ، وآخرون من كبار التابعين. 
> كانت وفاة معاذ بن جبل بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها . وعاش أبو عبد الرحمن أربعا وثلاثين سنة .

> > \*\*\*

١٤٢ عور من حياة الصحابة

## زيد بن سهل بن الأسود

\* نسبه

هو زيد بن سهل بن الأسود بن رام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار .

أمه عبادة بنت مالك بن عبدى بن زيد بن مناة أيضا من بني مالك بن النجار

\* كنيته

مشهور بكنيته أبو طلحة الأنصارى النجارى

\* إسلام

خطب أبو طلحة أم سليم \_ أم أنس بن مالك \_ وكان زيد بن سهل مشركا فقالت أم ليم :

ـ لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس

ولما بلغ أنس بن مالك جاء أبو طلحة وقال للرميصاء :

ـ فقد جلس أنس وتكلم في المجالس

فقالت الغميصاء بنت ملحان :

\_ أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتى بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك ؟

فسكت زيد بن سهل بن الأسود فاستطردت :

أما تستحى أن تسجد لخشبة من الأرض نجرها حبشى بنى فلان ؟ إنه لا ينبغى لى أن
 أتزوج مشركا . أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار

```
زيد بن سهل بن الأسود كري الأسود الأسود المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحد المستحدد المس
                                                                                                                                                                                          وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت ؟
                                                                                                                                                                                                                                                        قال أبو طلحة :
                                                                                                                                                                                                                                                          ـ دعني أنظر .
                                                                                                        ورأت أم سليم أن قولها قد وقع في قلب زيد بن سهل :
                                                                                                                    وعاد أبو طلحة الأنصاري النجاري فقالت الرميصاء :
                                                                                                                                                                                                                                                            _ ماذا فعلت ؟
                                                                                                                              فسكت زيد بن سهل بن الأسود فقالت أم سليم :
ـ يا أبا طلحة ما مثلك يُردُّ ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا تصلح لمي أن أتزوجك
                                                                                                                                                                                                                                     فقال زید بن سهل :
                                                                                                                                                                                                                    _ ما ذاك دهرك _ مهرك _
                                                                                                                                                                                          فتساءلت أم سليم بنت محلان :
                                                                                                                                                                                                                                                        ـ وما دهری ؟
                                                                                                                                                                                 قال أبو طلحة الأنصاري النجاري :
                                                                                                                                                          ـ الصفراء ـ الذهب ـ والبيضاء ـ الفضة ـ
                                                                                                                                                                                                                                             قلت الرميصاء :
                                                                                                                                       ـ لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام
                                                                                                                                                                                                     فقال أبو طلحة الأنصاري :
                                                                                                                                                                                                                                     ۔ فمن لی بذلك ؟
```

قالت الرميصاء :

١١٤ عن حياة الصحابة

ـ لك بذلك رسول الله ﷺ

فانطلق زيد بن سهل بن الأسود يريد النبى عليه الصلاة والسلام فوجده جالسا مع أصحابه .

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ لما رآه قادما :

ـ جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه

فأخبر زيد بن سهل بن الأسود خاتم النبيين ﷺ بما قالت أم سليم ثم قال :

ـ أشهد أن لا إلــٰه إلا الله وأن محمدًا رسول الله

\* زواج زيد بن سهل بن الأسود أم سليم

رجع أبو طلحة الأنصارى إلى الرميصاء فقال :

ـ فأنا على مثل ما أنت عليه .

فقالت أم سليم لابنها أنس بن مالك :

ـ يا أنس قم فزوج أبا طلحة

فتزوجت أم سليم بنت ملحان أبا طلحة الأنصارى والنجارى وكان صداقها الإسلام

عه الآخاة

لما أراد نبى الرحمة ﷺ أن يؤاخى بين المهاجرين والأنصار دخل دار أبى طلحة الانصارى النجارى ، وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ تآخوا في الله أخوين أخوين

ثم أخذ بيد على بن أبي طالب وقال :

ـ هذا أخى

زيد بن سهل بن الأسود و المحروبين ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك التوين و . . زيد بن سهل بن الأسود وأبو عبيدة بن الجراح أخوين و . . المدين عبدر بدر شهد أبو طلحة بدرا مع النبي فلا وكان رجلا صبتا ، فقال خاتم النبيين فلا : شهد أبو طلحة بدرا مع النبي فلا وكان رجلا صبتا ، فقال خاتم النبيين فلا : انس ) السوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل - من الف رجل - ( رواه سمويه عن أنس ) - لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة ( رواه عبد بن حميد عن أنس ) - يوم أحد خرج أبو طلحة مع النبي فلا واحد .

العسكر، وهرب رجال قريش واسرعت النساء مشعرات هوارب مادون انحذهن قليل أو كثير وراح المسلمون ينهبون عسكر المشركين . ولما رأى الرماة ذلك خالفوا أمر رصول الله ﷺ وخلوا الجبل فكشفوا ظهر المسلمين لخيل

قريش فأتى خالد بن الوليد وفرسان قريش من خلف المسلمين . وانكشف المسلمون وفروا في كل وجه .. وثبت أبو طلحة بجانب المبعوث للناس كافة على وكان يرمي بين يدى أبى القاسم على ، فإذا رفع خاتم النبين عليه الصلاة والسلام رأسه

\_ بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، جعلنى الله فداك يا رسول الله ، لا يصيبك بعض سهامهم نحرى دون نحرك

ثم يجثو بين يدى المبعوث للناس كافة عِيْجٌ ويقول :

تطاول أبو طلحة بصدره وعنقه ليقي إمام الخيرﷺ ويقول:

ا ۱۶۱ على الفسطان الفداء ووجهى لوجهاك وقاء فسي لنفسك الفداء ووجهى لوجهاك وقاء في ينشر كنانه بين يدى رسول الله في ويرمى السهام ويقول :

أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل بوم في سلاحى صيد

وشهد أبو طلحة غزوة الخندق وبنى قريظة والحديبية مع حبيب الرحمن ﷺ

\* الصلاة على النبي ﷺ

وذات يوم دخل زيد بن سهل على النبي ﷺ فرأى من بشره وطلاقته مالم يره على مثل تلك الحال فقال أبو طلحة :

ـ يا رسول الله ما رأيتك على مثل هذا الحال أبدا .

فقال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ يا أبا طلحة وما يمنعنى أن لا أكون كذلك؟ ، وإنما فارقنى جبريل آنفا فقال يا محمد إن ربى بعثنى إليك وهو يقول: إنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك صلاة إلا رد الله عليه مثل صلاته عليك ، وإلا كتب له بها عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ولا يكون لصلاته منتهى دون المرش ولا تمر بملك إلا قال: صلوا على قائلها كما صلى على محمد (رواه الخطيب عن أبي طلحة)

وقال عليه الصلاة والسلام :

- اتانى جبريل فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا؟

قلت :

ــ بلمى أى رب ( رواه الإمام أحمد ، والنسائى ، والحاكم فى المستدرك والضياء عن أبى لملحة )

فقال إمام الخير ﷺ :

ـ بخ ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين

فقال أبو طلحة الأنصاري النجاري :

ـ أفعل يا رسول الله

فقسمها زيد بن سهل بن الأسود في أقاربه وبني عمه

\* يوم حجة الوداع

لما خرج السراج المنير ﷺ يوم حجة الوادع ، خرج زيد بن سهل بن الاسود مع تسعين الفا من المسلمين . المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة المحابة المحابة الذي إمام الانبياء على ما ما الانبياء المحابة الشعرة والشعرتين ، وأعطى أبا طلحة الشق الايسر كله

\* يوم وفاة خاتم النبيين ﷺ

لما قبض خاتم النبين صلى وأرادوا أن يحفروا للنبى عليه الصلاة والسلام ، وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر لاهل المدينة وكان عبيدة بن الجراح يحفر لاهل المدينة وكان يلحد ، أى يشق اللحود ، فدعا العباس بن عبد المطلب رجلين وقال لاحدهم :

\_ اذهب إلى أبى عبيدة

وقال للآخر :

ـ اذهب إلى أبي طلحة

ثم قال أبو الفضل :

ـ اللهم خر لرسولك

فلم يجد الرجل الاول أبا عبيدة بن الجراح وجاء الرجل الثاني بأبي طلحة الانصارى النجارى فلحد لرسول الله ﷺ

واختلف المسلمون في دفن خاتم النبيين ﷺ فقال قائل :

ـ ندفنه في مسجده

وقال قائل :

ـ ندفنه مع أصحابه ـ في البقيع ـ

فقال أبو بكر الصديق :

\_ معاذ الله أن نجعله وثنا بعبد \_ إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض ( رواه ابن المديني ، وأبو يعلى في مسنده )

زيد بن سهل بن الأسود كري وي ١٤٩ كا فرفع فراش رسول الله ﷺ الذي توفى فيه فدفن تحته \* أبو طلحة والصوم كان زيد بن سهل بن الأسود لا يكاد يصوم في عهد رسول الله ﷺ من أجل الغزو فلما توفي خاتم النبيين ﷺ أخذ يسرد الصوم أربعين سنة يقول أنس بن مالك : ـ لما توفي رسول الله ﷺ ما رأيته ـ أبا طلحة ـ مفطرا إلا يوم فطر وأضحى ـ يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ــ \* وفاته يقول أنس بن مالك : قرأ أبو طلحة سورة براءة فاتى على قوله عز وجل : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَتْقَالَا ﴾ [سورة التوبة الآية : ٤١] . ـ لا أرى ربنا إلا استنفرنا شبابا وشيوخا ، يا بنى جهزونى جهزونى ـ يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ﷺ حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات فدعنا نغزو عنك . قال زيد بن سهل بن الأسود :

ـ لا جهزونی

فجهزوه ، فلما ركب البحر أصابته اللقوى فاكتوى ، واحتضن أبو طلحة رأسه فسأله أنس بن مالك : ما بك يا أبا طلحة ؟

المسابة على المسود :

المسلم على الأسود :

المسلم المسود :

المسلم المسود يا أبا طلحة ؟

المسلم المسود يا أبا طلحة ؟

المسلم المسلم المسود يا أبا طلحة .

المسلم المسلم المسود يا أبا طلحة .

المسلم المسلم المسود وهو ابن سبعين سنة والم يتخير .

ولم يجد اصحاب أبى طلحة جزيرة له إلا بعد سبعة أيام فدفنره فيها وهو لم يتغير .

اسيدبن مضير ي ١٥١ ١٥٠

أسيد بن حضير

\* نسبه

هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الانصارى الأشهلي

كان أبوه حضير فارس الأوس ورثيسهم يوم بعاث ـ آخر حرب بين الأوس والحزرج قبل هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة ـ

\* كنيته

یکنی أبا یحیی

وقيل : أبو عتيك

\* إسلامه :

كان إسلام أسيد بن حضير على يد مصعب بن عمير ، فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام

\* نقيب بني عبد الأشهل:

لما التقى الانصار برسول الله ﷺ ليلة العقبة طلب رسول الله ﷺ منهم أن يخرجوا إليه منهم اثنى عشر نقبيا يكونون على قومهم بما فيهم ، فأخرجوا تسعة من الحزرج وثلاثة من الاوس، وكان أسيد بن حضير نقيب بنى عبد الاشهل

\* المآخاة :

لما آخی رسول الله ﷺ بين المهاجرين والانتصار آخی بين **زيد بن حارثة** وأسيد بن حضير ۱۵۲ کا الصحابة الصحابة الصحابة پوم أحد:

لما تفرق الناس من حول رسول الله ﷺ ثبت أسيد بن حضير وراح يذود عنه في شجاعة وإقدام وجرح يومثذ سبع جراحات

\* مشورته يوم غزوة بني المصطلق :

كان أسيد بن حضير يحمل في قلبه وفي عقله إيمانا وثيقا مضيتا ، وكان إيمانه يضيء عليه من الأناة والحلم وسلامة التقدير ما يجعله أهلا للثقة دوما لذلك قربه رسول الله ﷺ وكان يستشيره في كثير من الأمور ففي غزوة بني المصطلق اختصم أجير لعمر بن الخطاب ـ كان يقود فرسه يقال له جهجاه ـ مع رجل من حلفاء الخزرج ـ سنان بن فروة ـ فضرب جهجاه سنان بن فروة فسال الده فنادى حليف الخزرج :

ـ يا للخزرج

ونادی جهجاه :

ـ يا معشر المهاجرين ـ يا لكنانة يا لقريش ـ

فأقبل جمع من الجيشين وشهروا السلاح حتى كادت أن تكون فتنة عظيمة

فخرج صاحب الخلق العظيم ﷺ فقال :

ـ ما بال دعوى الجاهلية ؟

فأخبر بالحال أى قالوا :

ـ رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار

فقال المبعوث رحمة العالمين ﷺ :

ـ دعوها ـ أى تلك الكلمة التي هي بالفلان فإنها منتنة أى مذمومة لأنها من دعوى الجاهلية ـ أسيد بسن حضير وقال عليه الصلاة والسلام :

من دعا دعوى الجاهلية كان من محشى جهنم أي عا يرمى به فيها ، فقالوا :

يا رسول الله وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم ؟

قال الصادق المصدوق :

وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم

ولكن تحركت مغايظ وحقد رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقال لمن حوله من أهل للدينة :

\_ والله ما رأيت كاليوم مذلة ، أو قد فعلوها ؟ نافرونا \_ غلبونا وكاثرونا في بلادنا \_ والله لقد طنت أن اسمع هاتفا يهنف بما سمعت ، أما والله لتن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز \_ يعنى نفسه \_ منها الأذل \_ يعنى النبى عليه الصلاة والسلام \_ هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم \_ يقصد المهاجرين \_ وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد \_

38

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله ﷺ فقال :

\_ يا غلام لعلك غضبت عليه

قال زيد بن أرقم :

\_ والله يا رسول الله سمعت منه

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ:

١٥٤ ڪڙ ڪا الصحابة \_ لعله أخطأ سمعك ولامه من حضر من الأنصار وقالوا لزيد بن أرقم : ـ عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل ولما علم عمر بما قاله عبد الله بن أبي بن سلول فقال : ـ يا رسول الله ائذن لى أن أضرب عنق ابن أبي فقال رسول الله ﷺ : \_ كيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ وأمر رسول الله ﷺ بالرحيل ، وكان ذلك في ساعة ـ وقت القيلولة ـ لم يكن يرتحل فيها . فجاء أسيد بن حضير وحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال :

ـ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته .

يا نبى الله: لقد رحلت في ساعة مبكرة ما كنت تروح في مثلها

فقال السراج المنير ﷺ :

\_ أما بلغك ما قال صاحبكم ؟

فتساءل أبو يحيى :

ـ أي صاحب يا رسول الله ؟

قال المبعوث للناس كافة ﷺ :

\_ عبد الله بن أبي بن سلول

قال أسيد بن حضير :

ـ وما قال ؟

أسبد بن حضير قال الصادق المصدوق الشاء المصدوق المصدوق

\_ ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق فى الفضل ، كلهم من بنى عبد الأشهل : سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، وحباد بن بشر

وكان أبو يحيى من أحسن الناس صوتا بالقرآن ، قرأ ليلة سورة البقرة وفرس له مربوط ويحيى ابنه مضطجع قريب منه وهو غلام فجالت الفرس فقام أسيد وليس له هم إلا ابنه ثم قرأ فجالت الفرس فقام وليس له هم إلا ابنه ثم قرأ فجالت الفرس فوفع رأسه فإذا شيء كهيئة الظلة مثل المصابيح مقبل من السماء فهاله فسكت ، فلما أصبح غدا على رسول الله تلافيره فقال :

\_اقرأ أبا يحيى

فقال أسيد بن حضير:

١٥٦ حياة الصحابة ـ قد قرأت فجالت ـ الفرس ـ فقمت ليس لي هُمُّ إلا ابني فقال عليه الصلاة والسلام : ـ اقرأ أبا يحيى قال أبو يحيى : ـ قد قرأت فجالت الفرس ، قد قرأت فرفعت رأسى فإذا كهيئة الظلة فيها المصابيح فقال رسول الله ﷺ : ـ تلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم . وذات ليلة مظلمة ذهب أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى بيت رسول الله ﷺ ، وكان كل منهما يتوكأ على عصا ، فرحب بهما صاحب الخلق العظيم ﷺ ، ثم راحا يتحدثان ولما خرج أبو يحيى وعباد بن بشر من عند نور الظلمة ﷺ أضاءت عصا أسيد بن حضير فأنارت له الطريق إلى داره . وكان الخليفة الأول لا يقدم أحدا من الأنصار على أسيد بن حضير ولما خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام ليفتح بيت المقدس خرج أسيد بن حضير معه فشهد فتح بيت المقدس . **\*** وفاته :

عاش أسيد بن حضير قانتا باذلا ماله وروحه في سبيل الخير وفي شهر شعبان عام عشرين للهجرة مات أبو يحيى فأبى الفاروق إلا أن يحمل نعشه فوق كتفه وصلى عليه

أسيد بن حضير وتحت ثرى البقيع وارى الصحابة جثمان الصحابى المؤمن العظيم صاحب الرأى السديد . . . أسيد بن حضير .

\* \* \* \*

١٥٨ ڪڙ ڪور من حياة الصحابة

### أبوبكرالصديق

\* نسبه

هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عموو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى .

ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر .

كان أعلم قريش بأنسابها .

کان تاجرا ذا خلق معروف

\* إسلام أبي بكر

رأى أبو بكر رؤيا وهو نائم ، رأى القمر نزل إلى مكة فدخل كل بيت منه شعبة ، ثم كان مميعه في حجره .

ولما كان تاجرا يذهب إلى الشام واليمن فقص رؤياه على بعض أهل الكتاب فقال له بحيرا الراهب :

\_ إن صدقت رؤياك فإنه سيبعث نبي من قومك تكون أنت وزيره في حياته ، وخليفته بعد ماته .

وعبرها آخر من أهل الكتاب بأنه يتبع النبى المنتظر الذى ظل زمانه وأنه يكون أسعد الناس به .

فراح أبو بكر يبحث عن الحقيقة

وذات يوم تهيأ أبو بكر للخروج إلى اليمن فتعلق به ابنه عبد الكعبة فقالت أمه أم رومان: أسو بكسر الصديس فللمحافظ ١٥٩ كالمحافظ

ـ اصحبه معك

وكان أبو بكر يحب عبد الكعبة فهو أسن أولاده فصحبه معه إلى اليمن

ولقى أبو بكر رجلا من أزد قد قرأ الكتب فقال لأبى بكر :

\_ احسبك حرميا \_ من أهل الحرم \_

فقال أبو بكر :

\_ نعم

فقال الأزدى :

ـ أحسبك قرشيا .

قال ابن أبى قحافة :

ـ نعم

قال الرجل الأزدى :

\_ أحسبك تيميا

قال أبو بكر :

\_ نعم

قال الرجل الأزدى :

ـ بقیت لی فیك واحدة

تساءل ابن أبى قحافة :

ـ وما ه*ي* ؟

قال الرجل الأزدى :

الصحابة الصحاب ـ تكشف لى عن بطنك نظر عبد الكعبة نحو أبيه وكأنه يتساءل : ـ لماذا ؟ قال ابن أبى قحافة ؟ ـ لا أفعل حتى تخبرني لم ذلك ؟ قال الرجل الأزدى : ـ أجد في العلم الصادق أن نبيا يبعث في الحرم يعاون على أمره فتى وكهل ، فأما الفتى فخواض غمرات ودفاع معضلات ، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى فُخذُه فكشف أبو بكر له عن بطنه فرأى شامة بيضاء أو سوداء فوق سرته ، ورأى العلامة على الفخذ الأيسر . فقال الرجل الأزدى : ـ أنت هو ورب الكعبة . ولما قضى أبو بكر أربه من اليمن وتهيأ للرجوع إلى أم القرى جاء الأزدى ليودعه وقال ـ احفظ عنى أبياتا من الشعر قلها في ذلك النبي وذكر الرجل الأزدى أبياتا . .

ولما رجع أبو بكر إلى مكة جاءه أشراف قريش : عقبة بن أبي معيط ، وشبية بن ربيعة، وعمرو بن هشام ، والنضر بن الحارث ، وأمية بن خلف ، .... فقالوا :

ـ يا أبا بكر : إن يتيم أبى طالب ـ يعنون محمدا ﷺ ـ يزعم أنه نبي ، ولولا انتظارك ما

```
أبو بكر الصديق 💮 🕳 🕳 🕏 🕞 التعالى
                                     انتظرنا به ، فإذا قد جئت أنت الغاية والكفاية .
 فصرفهم أبو بكر بن أبي قحافة على أحسن شيء ثم جاء أبو بكر أبا القاسم ﷺ وقرع
                                     الباب فخرج إليه محمد بن عبد الله ﷺ فقال :
                      ـ يا أبا بكر إني رسول الله إليك وإلى الناس ؛ كلهم فآمن بالله .
                                                              .
قال أبو بكر :
                                                    ـ وما دليلك على ذلك ؟
                                                      قال خاتم النبيين ﷺ :
                             _ الشيخ الذي أفادك الأبيات _ يعنى الرجل الأزدي _
                                                فقال أبو بكر في لهفة وفرح :
                                                _ ومن أخبرك بهذا يا حبيبى ؟
                                                     قال الهادي البشير ﷺ :
                                     _ الملك العظيم الذي يأتي الأنبياء من قبلي .
                                                    فقال أبو بكر بلا تردد :
                    _مديدك فأنا أشهد أن لا إلــٰه إلا الله وأنك عبد الله ورسوله .
                                                           يقول أبو بكر :
               ـ فانصرفت إلى داري وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله ﷺ .
وأسلم أهمل بيت أبي بكر ما عدا عشمان بن عامر وحفيده عبد الكعبة ـ عبد
                                                                   الرحمن ـ
                                                                 هجرته:
لما عزم خاتم النبيين ﷺ على الهجرة صحب أبا بكر معه من مكة إلى المدينة وقال له أبو
```

ـ أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار( رواه الترمذي في المناقب ) .

وتزوج المبعوث رحمة للعالمين ﷺ عائشة بنت أبى بكر .

قال الصادق المصدوق ﷺ:

ما أحد أعظم عندى يدا من أبا بكر ، واسانى بنفسه وماله ، وأنكحنى ابنته ( رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن عباس ) .

\* مع النبي الخاتم ﷺ :

ذات ضحى كان الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ جالسا فأشار نحو الصديق وقال :

- من أواد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبى بكر ( رواه الحاكم فى المستدرك ، وابن عساكر عن عائشة )

وقال الصادق المصدوق ﷺ :

إن لى وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض ، فوزيرى من أهل السماء :
 جبريل ، وميكائيل ، ووزيراى من أهل الأرض : أبو بكر وعمر ( رواه الخطيب عن سعيد ،
 والحكيم عن ابن عباس ) .

وقال عليه الصلاة والسلام :

- أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس ( رواه الخطيب عن جابر ، وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس ) .

وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ ارحم امتى بامتى أبو بكر ، وأشدهم فى أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقراهم لكتاب الله أبى بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ( رواه الإمام احمد ، أبو بكر الصديق . . وأخرجه الترمذي في باب المناقب ، والنسائي ، والبيهقي في السنن عن أنس ) . وسال السراج المنير ﷺ أصحابه ذات يوم : \_ من أصبح منكم صائما ؟ قال الصديق: \_ انا . فقال المبعوث للناس كافة ﷺ : ـ فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : . lit\_ وعاد صاحب الخلق العظيم ﷺ يتساءل : \_ فمن أطعم منكم مسكينا ؟ قال عبد الله بن عثمان بن عامر : \_ أنا . قال البشير النذير علي النافية ـ فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال ابن أبي قحافة : \_ انا .

قال إمام الخير ﷺ :

ـ ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة .

المصحابة ولما نزلت سورة و الزلزلة ، بكى أبو بكر فقال نور الظلمة ﷺ:

- لو لا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم ، لخلق أمة يخطئون ويذنبون ويغفر لهم،

إنه هو الغفور الرحيم .

وقرا الصدين عند خاتم النبين ﷺ ، هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهُسُ الْمُطْمَئِيّةُ ۚ ۞ ارْجِعي
إِنّى وَبِكُ رَاصِيةً مُرْضِيةً ﴾ [سورة الفجر الآية : ٧٧ - ٢٨] .

فقال عبد الله بن عثمان بن عامر :

ما أحسن هذا يا رسول الله .

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:

- يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك عند الموت (رواه الحكيم ) .

ـ أى أحب الناس إليك ؟

قال الهادي البشير ﷺ :

\_عائشة .

قال عمرو بن العاص :

ـ من الرجال ؟

قال كاشف الغمة ﷺ:

ــ أبوها .

فعاد عمرو يتساءل :

\_ ثم من ؟

25/10 25-25-25-25 أبو بكر الصديق قال الصادق المصدوق ﷺ: ـ على . ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجالا \_ لم يذكر من بينهم عمرو بن العاص \_ \* الخليفة الأول . لما انتقل خاتم الانبياء ﷺ إلى الرفيق الاعلى بايع المسلمون أبا بكر . . ولقبه المسلمون خليفة رسول الله ﷺ. تقول أم المؤمنين عائشة : . ـ لما توفي رسول الله ﷺ اشرأب ـ ارتفع وعلا ـ النفاق وارتدت العرب وانجازت الأنصار ، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لنهاضها ـ لكسرها ـ فقد ارتدت كثير من قبائل العرب وادعي النبوة : مسيلمة الكذاب ، طليحة بن خويلد الأسدى ، الأسود العنسى ، وسجاح ، فجيش أبو بكر الجيوش وهزم المرتدين ومدعى النبوة فخمدت نيران الفتنة في مهدها . ومر صهيب بن سنان الرومي بأبي بكر ذات يوم فأعرض عنه فقال الخليفة الأول : \_ مالك أعرضت عنى ؟ أبلغك شيء تكرهه ؟ قال صهیب بن سنان : ـ لا والله ولكن رؤيا رأيتها لك كرهتها . فتساءل الصديق : ـ وما رأيت ؟

> قال شبق الروم إلى الإسلام : \_رأيت يدك مغلولة إلى عنقك على باب رجل من الأنصار يقال له أبو الحشر .

```
المحابة على المحابة الصحابة الصحابة المحابة ال
                                                                                                                                                                                                   فقال الخليفة الأول :
         ـ نعم ما رأيت ، جمع الله لي ديني إلى يوم الحشر ( رواه ابن أبي شيبة عن مسروق ).
                                                                                                                                            وسأل الحسين بن على أبا بكر الصديق :
                                                                                                                   ـ يا أبا بكر من خير الناس بعد رسول الله ﷺ ؟
                                                                                                                                                                                                فقال الخليفة الأول ؟
                                                                                                                                                                                                                                         _ أبوك ."
                                                                                                                                                فسأل الحسين أباه على بن أبي طالب :
                                                                                                                                                   ـ من خير الناس بعد رسول الله ﷺ ؟
                                                                                                                                                                                                              قال أبو الحسين :
                                                  _ أبو بكر ( رواه الدغولي ، وابن عساكر عن زيد بن على بن الحسين ) .
                                                                                                                              ولما حضرت أبا بكر الوفاة قال لابنته عائشة :
                                                                                   ـ أى بنية : نحلتك جداد ـ صرام النخل وهو قطع ثمرتها ـ
 وكان أبو بكر قال لعائشة ؛ إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من أرضى التي بالغابة
   وإنك لو كنت حُزْتيه كان لك ، فإذا لم تفعلي فإنما هو الوارث ، وإنما هما أخواك وأختك.
                                                                                                                                                                                     فقالت أم المؤمنين عائشة :
                                                                                                              _ هل هي إلا أم عبد الله _ أسماء بنت أبي بكر _ ؟
                                                                                                                                                                                                                        قال أبو بكر :
ـ نعم ، وذو بطن ابنة خارجة ـ تزوج أبو بكر حبيبة بنت خارجة بن زيد فولدت أم كلثوم
```

بنت أبي بكر \_ ( رواه عبد الرزاق في الجامع ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة عن عائشة ) .

ودخل على أبي بكر الصديق ناس يعودونه في مرضه فقالوا :

اتن الله يا عمر ، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنه لا يقبل نافلة حتى يؤدي الفريضة ، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقبلا ، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليه ، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا ، وإن الله تعالي ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه ، فإذا ذكرتهم قلت : إني لأخاف أن لا ألحق بهم ، وأن الله تعالى ذكر أهم النار فذكرهم بأسوا أعمالهم ورد عليهم أحسنه ، فإذا ذكرتهم قلت : إني لأخاف أن أكون مع هؤلاء ، وذكر آية الرحمة وآية العذاب فيكون العبد راغبا راهبا ولا يتمنى على الله غير الحق ولا يقتط من رحمته ، ولا يلقى بيده إلى التهلكة ، فإن أنت حفظت وصيتى فلا يك غائب أبغض إليك من الموت وهو آتيك ، وإن ضيعت وصيتى فلا يك غائب أبغض إليك من الموت وهو آتيك ، وإن ضيعت وصيتى فلا يك غائب أبغض إليك من الموت وهو آتيك ، وإن ضيعت وصيتى فلا يك غائب

تقول أم المؤمنين عائشة :

المبحابة عن النبراء عن الفتى الذواء عن الفتى المبحابة المبحابة المبحابة المبحابة المبحابة المبحل ما يغنى الثراء عن الفتى الذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال أبو بكر:

لا تقولى هكذا با بنية ولكن قولى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرُةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِيّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ [ سورة ق الآية : ١٩ ] .
وكان آخر ما تكلم به الخليفة الأول :

وصدقت نبوءة خاتم الأنبياء ﷺ فلما صعدت روح أبى بكر إلى بارثها سمعوا هاتفا يقول ﴿ يَا أَيُّنِهَا النَّفْسُ الْمُفْصَنِّةُ ۞ ارْجِعِي إِنَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةٌ ۞ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۞ وَادْخُلِي جَنِّتِي ﴾ [ سورة الفجر الآية : ٢٧ ـ ٣٠] .

روى أبو بكر عن النبي ﷺ .

وروى عن الصديق : عمر ، وعثمان ، وعلى ، عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود، وابن عمر ، وابن عمرو ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وابنتاه: عائشة وأسماء وغيرهم من الصحابة والتابعين .

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوما .

وكانت وفاة أبي بكر يوم الاثنين في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة . ﴿

وكان ابن ثلاث وستين سنة .

ودفن إلى جوار حبيبه ﷺ في حجرة ابنته عائشة .

\*\*\*

وحشی بین حسرب کا ایک کا

# وحشى بن حرب

كان عبدا حبشيا لجبير بن مطعم ، وكان ماهرا في قذف الحربة ونادرا ما يخطئ بها هدفا يريده ، وكان يعيش حياة العبيد يفعل ما يأمره سيده ، ولا يأكل معه ولا يمشى بجانبه أو يجلس بجواره ولا يؤخذ رايه في أمر ولا تسمع له شهادة ولا يتزوج من حرة وإلا صارت عدة .

فقد كان وحشى بن حرب مأمورا مقهورا مسيرا لأهواء مالكيه ، وكان يضيق بحياة الرق والعبودية ويتمنى أن يجد طريقا للخلاص منها لينال حريته .

ويوم النقى الجمعان في غزوة بدر كان حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺيصنع الاعاجيب بالمشركين فسماه رسول الله ﷺاسد الله وأسد رسوله .

وعادت بقایا قریش من بدر إلی مكة تتعثر فی ذیول خیبتها وهزیمتها وقد تركوا وراءهم علی أرض بدر أشراف قریش كأبی جهل بن هشام ، وعتبة بن ربیعة ، وأمیة بن خلف ، وعقبة بن أبی معبط ، والنضر بن الحارث ، والاسود بن عبد الاسد المخزومی ، وطعیمة ابن عدی و . . عشرات من سادات قریش وصنادیدها .

ولم تقبل قريش أن تتجرع كأس الهزيمة المنكرة في صمت فراحت تعد عدتها وتحشد بأسها لتئار لنفسها ولشرفها .

وتهيأت الفرصة التي كان ينتظرها وحشى بن حرب فقد جاءته نهزة الحلاص والحرية عندما جاءه سيده جبير بن مطعم وقال له :

\_ يا أبا دسمة اخرج مع الناس فإن قتلت حمزة بن عبد المطلب بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق.

فقال وحشى غير مصدق أذنيه :

\_ أحقا يا سيدى إذا قتلت حمزة صرت حرا ؟

الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة

قال جبير بن مطعم :

- الحر لا يكذب.

استمع وحشى بن حرب إلى هذا الكلام المثير الذي يصافح أذنيه لأول مرة ، لقد ذاق ذل الرق والعبودية .. والحرية والعتق أمنية براقة جذابة .

وخرج وحشى بن حرب مع جيش قريش إلى أحد .. وطوال الطريق راحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان تحرض وحشى بن حرب لقتل حمزة بن عبد المطلب فقد قتل أباها وحمها شبية وأخاها الوليد

ولما اقترب جيش قريش من مدينة رسول الله هم أمسكت هند بنت عتبة بأناملها قرطها اللؤلؤى الثمين وقلادتها الذهبية التي تطوق رقبتها وقالت وعيناها تحدقان في وجه وحشى بن حرب :

\_ يا أبا دسمة كل هذا لك إن قتلت حمزة بن عبد المطلب.

سال لعاب وحشى وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التى سيربح فيها حريته فلا يصير بعدها عبدا أو رقيقاً .

والتقى الجمعان .. وحمل وحشى حربته التى تعلق بسنها حربته وحلمه ، وكان لا يعرف حمزة بن عبد المطلب ، فسأل عنه فقال له صفوان بن أمية :

ـ انظر إلى هذا الرجل المعلم بريشة نعامة الذي يقتل كل رجل يلقاه .

وراح وحشى برصد حمزة وهو يصول ويجول لا يريد رأسا إلا قطفه بسيفه وكان الموت كان طوعه يقذف به من يشاء .

وشد المسلمون على المشركين شدة رجل واحد .. فتراجع رجال قريش ثم ولوا الأدبار..

وارتجف قلب وحشى فقد كان يتمنى أن يعود إلى أم القرى حرًا .

ولكن حدث ما لم يكن متوقعا فقد خالف رماة المسلمين أمر رسول اللهﷺ وخلوا الجبل

وحشى بن حسرب وحشى بن حسرب وحشى الله المسلمين ، ولمح خالد بن الوليد خلاء الجبل فانحدر على الباقية من الرماة فعمل فيهم السيف .. ثم دارت الدائرة على المسلمين فانهزموا.

واختباً وحشى وراء صخرة وحمل حربته التي لا تخطئ هدفا ، وتربص لاسد الله وأسد رسوله الذي أشار إلى سباع بن عبد العزى فلما أقبل نحوه أطاح برأسه وتعثر حمزة في إحدى الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق فسقط على ظهره فانكشف الدرع عن بطئه فلاحت الفرصة لابي دسمة فهز حربته حتى رضى عنها ثم دفها نحوه فوقعت في ثنيته عمت سرته \_ حتى خرجت من بين رجلى حمزة فأقبل نحو وحشى كالاسد الهائج ولكنه غلب فوقع على الارض ... وسقط الفارس .. ومات البطل .. وصعدت روح سيد الشهداء إلى السماء .

التقط وحشى حربته وأطلق ساقيه للريح ليسأل جبير بن عدى ثمن جريمته فلقى هند بنت عتبة . فلما أخبرها قالت له :

#### \_ أريد كبد حمزة .

فاستجاب العبد الحبشى لرغبتها المسعورة ، وعندما قدم وحشى كبد سيد الشهداء إلى هند بنت عتبة بيمناه أخذ بيسراه قرطها اللؤلؤى وقلادتها اللهبية مكافأة على جريمته النكراء .

ولاكت هند بنت عتبة كبد حمزة ولكنها لم تستطع أن تسيغها فلفظتها ، وجاء نسوة قريش يمثلهن بالقتلى من أصحاب رسول الله ﷺ ويجدعن الأذان والآنف حتى اتخذت هند بنت عتبة من آذان الرجال وآنفهم خدما ـ خلخالا ـ وقلائد ، ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها :

نحسن جزیناکم بیوم بسدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما کان عتبة لسی مسن صبر ولا انحسی وعمه وبکسری شفیت نفسی فقضیت نذری شفیت وحشسی غلیل صدی المسحابة والمسحابة والمستحد والمستحدث والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد

ومرت أعوام وارتفعت كلمة الله وانتشر الإسلام ودخل رسول اللهﷺ مكة وقد أمر بقتل ثمانية رجال من بينهم وحشى بن حرب .. ففر إلى الطائف .

وأقبلت وفود القبائل مبايعة رسول اللهﷺ الذي أصبح سيد الجزيرة ومالك زمامها . فضافت الأرض بما رحبت بابي دسمة ، لقد صار الموت أقرب من شراك نعله .

وذات يوم بينما كان وحشى بن حرب ينتظر القصاص العادل جاءه رجل وقال له :

- إن محمدا رجل كريم مسامح لا يقتل من أعلن إسلامه .

فقال أبو دسمة :

ـ ولكنى قتلت عمه .

فقال الرجل :

ـ ويحك يا أبا دسمة إنه لا يقتل أحدا من الناس دخل في بيته .

وتذكر وحشى بن حرب عمرو بن العاص وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وخالد ابن الوليد و . . كلهم دخلوا في دين محمد ﷺ \_ .

وتسللت الطمأنينة إلى صدر أبى دسمة فخرج مع وفد الطائف متخفيا .. فلما دخل على نبى الرحمةﷺ رفع صوته بكلمة التوحيد وشهادة الإسلام مكررا قوله :

ـ أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وعرف طبيب القلوب والعقول عليه أن الذي يقف أمامه متخفيا هو وحشى بن حرب قاتل سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب ، فنارت الذكرى الأليمة في الصدر الشريف النقى الطهور . . ويالها من ذكرى تعصف بالجبال الرواسى ، فلم يكن عمه الحبيب فحسب . . بل كان أخاه من الرضاعة وتربه ـ في مثل سنه ـ في الطفولة وصديق العمر كله . . ولكن أبا دسمة قد دخل الإسلام ونطق بشهادة الحق . . فعصم نفسه .

وغالب صاحب الخلق العظيم ﷺ عاطفته فسأل وحشى بن حرب :

\_ كيف قتلت حمزة ؟

قال أبو دسمة :

- كنت رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما - نادرا - أخطئ بها شيئا ، فلما التقى الناس يوم أحد خرجت أنظر حمزة وأتبصره - أترقبه - حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقف أمامه شيء . . فوالله إنى لاتهيا له أريده واستر منه بشجرة حتى يدنو منى ، إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى ، فلما رآه حمزة صاح به : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور - كانت أمه أم أكار مولاة شريق ولد الأخس ختانة بمكة - ثم ضربه فما أخطأ رأسه ، عندئذ هزرت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في ثبته حتى خرجت من بين رجليه ونهض نحوى فغلب على أمره ثم مات . . فاتبته فأخذت حربتى ثم رجعت إلى المسكر فقعدت فيه إذ لم يكن لى فيه حاجة فقد قتلت حمة الاعتق.

وخشى طبيب القلوب والنفوس والعقول ﷺ أن تتغير نفسه الشريفة على أبى دسمة إذا كثرت رؤيته له لان ذلك سيذكره على الدوام بمصرع عمه سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله فقال لوحشى بن حرب :

ـ غيب عني وجهك يا وحشى حتى لا أراك .

وهم وحشى بن حرب بالانصراف . . ولكن نبى الرحمة ﷺ عاد فقال له :

ـ يا وحشى اخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تقاتل لتصد عن سبيل الله .

ويا له من توجيه نبوي كريم صدر من قلب كبير رحيم

فخرج أبو دسمة والندم يمزق قلبه ويزلزل كيانه ، فقد عاهد الله عز وجل أن يكفر عن خطيئته الكبرى التى سلفت بحسن الجهاد وصدق البلاء فى سبيل الله . وحمل وحشى بن حرب حربته التى قتل بها سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب ، مضى ليسفك دماء المشركين وعبدة الأوثان .

المحابة عبد المحابة عبد المحابة المحاب

ولما انتقل رسول الله ﷺ إلى الوفيق الاعلى وبابع الناس أبا بكر الصديق سقطت الاقنعة عن الوجوه ، وطفحت الصدور كل أحقادها ضد الإسلام ، فانتشرت الفتنة وارتدت كثير من الفبائل ، واستفحل أمر مدعى النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الاسدى ، والأسود العنسى وسجاح و . . .

وجيش الحليفة الأول الجيوش وأمر عليها الأمراء لمحاربة المرتدين ومدعى النبوة . وخرج وحشى إلى اليمامة .

وهزم الله بنى حنيفة فتراجعوا إلى حديقة مسورة وراحوا يرمون المسلمين بالنبل .

اقتحم البراء بن مالك الحديقة وفتع بابها فاندفع جند الإسلام كالسيل العرم ورأى وحشى بن حرب رجلا بمسكا بسيفه يقف على باب قصره فهز أبو دسمة حربته حتى رضى عنها ودفعها نحوه فاستقرت في صدره فوقع على الأرض فهنف رجل من بني حنيفة:

- إن العبد الأسود ـ يعني أبا دسمة ـ قتل مسيلمة بحربته .

مست كلمات الرجل قلب وحشى بن حرب كما تمس قطرات الندى الزهور فى الصباح، كانت كقطرات ماء عذب بارد على شفتى ظامئ فى يوم قائظ، أخيرا تحقق الجلم، كثَّر وطهر جريمته ؟ وضع حَدًّا لألامه وأحزانه ؟ قتل مسيلمة الكذاب ليلحق بمن سبقه من طواغيت الكفر والشرك إلى جهنم ويشس المصير ؟ ارتفع صوت أبو دسمة مدويا :

۔ قتلت بحربتی ہذہ خیر الناس بعد رسول اللہ ﷺ یعنی آبا عمارہ ۔ ثم قتلت بھا شر الناس ۔ یعنی مسیلمة الکذاب ۔

وكان وحشى بن حرب يدعو الغفور الرحيم أن يغفر له جريمته الأولى بجريمته الثانية ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابُ وَآمَنُ وَعَمِلَ صَالِحًا لَمُ الصَّدَىٰ ﴾ [ سورة طه الآية : ٨٣ ] .

\* \* \* \*

## عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح

\* نسه

هو عاصم بن ثابت بن قيس بن أبى الأفلح الأنصارى الأوسى

\* إسلامه

كان عاصم بن ثابت من السابقين الأولين فقد أسلم منذ فجر الدعوة المحمدية

\* جهاده في سبيل الله

شهد عاصم بن ثابت بدرا

ويوم احد عندما التقى الجمعان ... وخرج مسافح بن طلحة بن أبى طلحة يحمل لواء المشركين يطلب المبارزة رماه عاصم بن ثابت بسهم فراح يترنح وهو فى الرمق الاعير حتى وصل إلى أمه سلافة بنت سعد وكانت مع النسوة خلف الجيش فوضع رأسه فى حجرها فسألته :

\_ من أصابك ؟

قال مسافح بن أبي طلحة :

ـ سمعت رجلا حين رمانى يقول : خذها وأنا ابن أبى الأفلح

فقالت سلافة بنت سعد من بين أسنانها :

\_ أفلحي والله هو من رهطي \_ كانت سلافة من الأوس وكان عاصم بن ثابت منهم \_

ثم حمل لواء قريش اخو مسافح وهو الحرث بن أبى طلحة فلم يكد يكمل النداء للمبارزة حتى رماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله ، فحمل إلى أمه سلافة بنت سعد فقال في

فزع :

\_ من أصابه ؟

الله عبادة الصحابة عبد المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة الصحابة الصحا

ـ سمعنا رجلا يقول : خذها وأنا ابن أبي الأفلح

فملأ الغيظ قلب سلافة ونذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم بن ثابت قاتل ابنيها : مسافح والحرث أن تشرب فيه الخمر

ثم قامت تنادى في المشركين :

- من جاء برأس عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح فله ماثة من الإبل .

ولما خالف الرماة أمر رسول الله ﷺ وخلوا الجبل انقلبت رحا الحرب وانهزم المسلمون فولى الناس عن خاتم النبين ﷺ وانفضوا من حوله ولكن عاصم بن ثابت ثبت مع إمام الحير ﷺ مع نفر قليل وبايع عاصم بن ثابت النبى عليه الصلاة والسلام على الموت .

\* قدوم وفد هذيل إلى السراج المنير ﷺ

قدم على رسول الله ﷺ وفد من عضل والقارة عقب ما أصاب المسلمين يوم أحد قالوا:

يا رسول الله إن فينا إسلاما وخيرا فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا في الدين
 ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الدين .

فاجابهم إلى ذلك المبعوث للناس كافة ﷺ وبعث معهم سنة من اصحابه وهم : عاصم ابن ثابت بن أبي الأفلح وقد جعله النبي ﷺ أميرهم وقيل أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد ، خالد بن البكير ، زيد بن الدئنة ، عبد الله بن طارق ، خبيب بن عدى

وقيل : كانوا عشرة : ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار .

\* غدر المشركين.

خرج وفد القراء مع وفد عضل والقارة حتى وصلوا ماء لهذيل يسمى الرجيع فصاحوا :

ـ يا معشر هذيل . . . يا معشر هذيل الغوث . . الغوث

فأقبل رجال من هذيل من كل جانب ومعهم السيوف والحراب والقسى فطوقوا أصحاب

```
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح كل ١٧٧ ك
                                        رسول الله ﷺ فقال وفد عضل والقارة :
 _ إنا والله ما نريد قتلكم ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة ولكم عهد الله
                                                            وميثاقه لانقتلكم
 هل دبر عضل والقارة مؤامرة دنيئة نسجوا خيوطها فاستعملوا سلاح الغدر والخيانة آمنين
                  الانتقام ظانين ضعف المسلمين عن مقاومتهم بعد ما أصابهم يوم أحد ؟
 ولكن إباء وفد القراء وعزتهم وشرفهم أبوا أن يستسلموا للمشركين ، ورفضوا أن
                               يكونوا متاعًا رخيصًا فقال أصحاب رسول الله ﷺ :
                                  ـ والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا
                                      وانطلق وفد القراء يقاتلون وفد الشيطان
                                                            * استشهاده
جعل عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح يقاتل المشركين وكان فارسا مقداما وبطلا مغوارا
                وراميا ماهرا قليل لما يخطئ ، راح يقاتل حتى فنى آخر سهامه ثم قال :
                                                ـ والله لا أقبل جوار مشرك
                                        ولما انكسر رمح عاصم بن ثابت قال :
                          _ اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم لحمى آخره .
                  اللهم إنى قد أعطيتك عهد ألا يمسنى مشرك ولا أمس مشركا أبدا
                            ثم عاد يقاتل فقتل رجلا وجرح رجلين وهو يقول :
              والقوس فيها وتر عنابل
                                    ما على وأنـا جلد نابــل
              الموت حق والحياة باطل
                                     إن لم أقاتلهم فأمي هابل
```

وتكاثر المشركون على عاصم بن أبي الأفلح فقتلوه

الصحابة الصحابة على المنظمة ال

وحين قتل قال وفد عضل والقارة :

هذا الذى حلفت فيه سلافة بنت سعد المرأة المكية ونذرت أن تشرب الخمر في قحفه ـ
 القحف : العظم الذى فوق الدماغ وتعنى الجمجمة ـ فهلم لنقطع رأسه لعلنا نفوز منها بمائة من الإبل .

\* المعجزة

لما دنا وقد عضل والقارة من جسد الصحابى الجليل عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح ليقطعوا راسه ويحملوها إلى مكة لتشرب سلافة بنت سعد الخمر فى قحفة ، وقبل أن تمتد سيوفهم إلى عنقه تراجعوا مذعورين يلوحون بايديهم وكأنهم يصارعون أشباحا غير مرتبة ، لقد بعث العزيز المتين الدبر - النحل - فحال بينهم وبين جسد من دعاه مخلصا واتقاً مؤمنا اللهم إنى أعطيتك عهداً ألا يسمنى مشرك فقال وقد عضل والقارة :

ـ دعوه الآن ولنأتى إليه ليلا لعل النحل يذهب عنه .

ولما غربت الشمس رجعوا إليه ولكن كانت هناك مفاجأة أخرى ... لقد بعث العليم الخبير سيلا فاحتمل جسد عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح إلى مكان لا يعلمه إلا علام الغيوب .. فلم تمس يد مشرك جسد عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح .

\*\*\*

```
طلحة بـن عبيد الله عند الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لوى بن غالب القرشى التيمى التيمى التيمى التيمى كان طلحة حاضرا سوق بضرى بالشام فإذا راهب فى صومعته يقول :

- سلوا أهل الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم - البيت الحرام - ؟

فقال طلحة بن عبيد الله :

- هل ظهر أحمد بعد ؟

فتساءل طلحة بن عبيد الله ؟

- ومن أحمد ؟

قال الراهب :
```

ـ ابن عبد الله بن عبد المطلب ، هذا شهره الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، ومخرجه

فوقع في قلب طلحة بن عبيد الله ما قال الراهب ، فخرج يشتد من أرض الشام ، فلما

الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ فإياك أن تسبق إليه

قدم أم القرى تساءل : \_ هل كان من حدث ؟

قالوا :

### الصحابة الصحابة الصحابة

ـ نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبأ .

فقال طلحة بن عبيد الله :

ـ هل تبعه أحد ؟

قالوا :

ـ تبعه ابن أبي قحافة وعلى بن أبي طالب وزيد بن حارثة .

فانطلق طلحة بن عبيد الله إلى دار أبي بكر بن أبي قحافة فدخل عليه وسأله :

ـ أتبعت هذا الرجل ؟

قال أبو بكر بن أبى قحافة :

ـ نعم . . فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق .

وأخبر طلحة بن عبيد الله أبا بكر بما قال راهب بصرى

فخرج أبو بكر بطلحة بن عبيد الله وذهبا إلى دار خديجة بنت خويلد فدخلا على خاتم الانبياء ﷺ ، فعرض على طلحة الإسلام وقرأ عليه القرآن . . فقال طلحة :

\_ أشهد أن لا إلنه إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

وبعد أن نطق طلحة بشهادة الحق أخبر السراج النير ﷺ بما قال راهب بصرى ، فسر أبو القاسم ﷺ بذلك .

#### \* تعذيبه في سبيل الله

كان نوفل بن خويلد يسمى أسد قريش ، وكان أخا لطلحة بن عبيد الله ، فلما علم ابن العدوية بإسلام أخيه كبر عليه أن يترك أخوه الصغير دين آبائه ويتبع دين ابن عبد الله هجه، فأخذ نوفل بن خويلد أبا بكر ـ لانه كان أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر \_ وطلحة بن عبيد الله فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم ، ومنعهما ابن العدوية من أن يحضوا الصلاة ومجلس رسول الله هجه فلذلك سمى ابن أبى قحافة وطلحة بن عبيد الله القريين .

طلحة بسن عبيد الله كالمحافظة الما المحافظة المحاف

ولقى أبو جهل بن هشام طلحة بن عبيد الله فقال له :

ـ تركت دين آبائك وهو خير منك ، لنسفهن حلمك ـ عقلك ـ ولنفيلن ـ نخطئن ـ رأيك ولنضعن شرفك .

فلم يلتفت طلحة بن عبيد إلله لقوله ، فعاد أبو جهل يهدده ويتوعده :

ـ والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك .

فتركه طلحة ومضى إلى دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومي ـ دار الإسلام ـ

\* جهاده في سبيل الله

\* يوم بدر

لما علم أبو القاسم على أن عيرًا لقريش قد خرجت من الشام ، بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في غُرة رمضان في العام الثاني من الهجرة يتحسسان خبر العير ، فخرجا حتى بلغا الحور ، فمكنا هناك حتى مرت عير قريش ، وبلغ النبي الحاتم الخبر قبل رجوع طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد فندب أصحابه وقال لهم :

ـ هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها

وعندما رجع طلحة وسعيد ليخبرا أبا القاسم ﷺ خبر العير وجداه قد خرج هو وأصحابه . . فلم يشهدا بدرا

ولما رجع رسول الله ﷺ من بدر كلم طلحة السراج المبرﷺ في سهمه قال إمام الحير

ـ لك سهمك

فتساءل طلحة بن عبيد الله :

ــ وأجرى يا رسول الله ؟

قال الذي لا ينطق عن الهوي ﷺ :

```
المحابة الصحابة على المحابة ال
                                                                                                                                                                                                               ـ وأجرك
                                                                                                                                                                                                          * يوم أحد
أخذ طلحة بن عبيد الله يضرب بسيفه في نحر جيش المشركين حتى بدت بشائر النصر...
                                                      ولكن خالف الرماة أمر رسول الله ﷺ فدارت الدائرة وانهزم المسلمون
                                             وثبت طلحة بن عبيد الله مع المبعوث للناس كافة ﷺ حين ولي الناس ..
وبايع طلحة وجماعة من أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام على الموت .. فثبتوا وصبروا
وبذلوا أنفسهم دونه ﷺ، وأبلى طلحة بلاء حسنا ، ووقى البشير النذير ﷺ بنفسه وانقى
          النبل عنه بجسده ، وحمل النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره حتى صعد إلى الصخرة
                                                                                                         ولما غشى رجال من قريش رسول الله ﷺ قال :
                                                                                                                                                                                                 ـ من لهؤلاء ؟
                                                                                                                                                                     قال طلحة بن عبيد الله :
فقاتلهم . . وحاول رجل من المشركين أن يضرب وجه النبي عليه الصلاة والسلام
                                                                                                      بالسيف فوقاه طلحة بيده فأصيبت ـ شلت ـ فقال ﷺ:
                                                                                                                                                                                   _ أوجب طلحة الجنة
وأقبل ضرار بن الخطاب فلقيه طلحة بن عبيد الله فضربه ضرار ضربة في رأسه فشجته
 وقطع نساءه ـ عرق النسا ـ وشلت أصبعه فغلبه الغشى فقال رسول الله ﷺ لابى بكر وعمر
                                                                                                                                      _عليكم صاحبكم _ طلحة _ فقد نزف
```

فأقبلوا على طلحة فوجدوا بجسده خمسا وسبعين ضربة سيف وطعنة رمح

ـ طلحة والزبير جاراي في الجنة ( رواه الترمذي ، والحاكم في المستدرك عن على )

ونظر رسول الله ﷺ إلى الزبير وطلحة وقال :

```
طلحة بسن عبيد الله كالمحافظة المستعدد الله
ولما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة نزل قوله تعالى ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ 1 سورة الاحزاب
                                                                     الآية: ٢٣].
                                                                  فقال رجل :
                                                     ـ يا رسول الله من هؤلاء ؟
فاقبل طلحة بن عبيد الله عليه ثوبان أخضران فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ وهو
                                                     يشير نحو طلحة بن عبيد الله :
                                                       _ أيها السائل .. هذا منهم
        فنظر المسلمون نحو طلحة بن عبيد الله فعاد النبي عليه الصلاة والسلام يقول :
ـ من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة <sup>(رواه</sup>
                                                           ابن عساكر عن عائشة )
                                                    وقال عليه الصلاة والسلام :
                  ـ طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض ( رواه ابن ماجه عن جابر )
                                                        وقال رسول الله ﷺ :
   ـ ما صبر معى يوم أحد غير طلحة ، لقد كان يقيني بكفيه ( رواه الديلمي عن جابر )
                                                  وقال الصادق المصدوق ﷺ :
ـ لقد رأيتني يوم أحد وما على الأرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني وطلحة عن
                                  يساري ( رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة )
                                                              * طلحة الفياض
       مر رسول الله ﷺ في غزوة ذي قرد على ماء يقال له : بيسان مالح فقال :
```

فغير اسمه \_ كان بيسان فأصبح نعمان \_ ، فاشتراه طلحة بن عبيد الله وتصدق به

ـ نعمان وهو طيب .

١٨٤ على المحابة

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ:

ـ ما أنت يا طلحة إلا فياض(رواه ابن عساكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي) يقول طلحة بن عبيد الله :

كان رسول الله ﷺ إذا رآني قال :

ـ سلفى فى الدنيا والآخرة( رواه الطبرانى فى الكبير ، وسعيد بن منصور فى سننه عن للحة )

\* طلحة الخير

شهد طلحة بن عبيد الله مع النبي ﷺ يوم الفتح الأعظم

ويوم حنين أنفق طلحة كثيرا من ماله ، ولكثرة إنفاقه على العسكر سماه نبى الخير ﷺ ـــ طلحة الخير

\* يوم تبوك

لما هم رسول الله ﷺ بالخروج لحرب الروم جاءه جماعة من المنافقين وقالوا :

\_ يا رسول الله قد بنينا مسجدًا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة

فقال إمام النبيين ﷺ :

\_ إنى على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه .

ولما رجع رسول الله ﷺ من تبوك ، جاءه المنافقون الذين بنوا المسجد وطلبوا منه أن ياتيهم ليصلى فيه ، فدعا النبى عليه الصلاة والسلام بقميصه ليلسه فياتيهم ، ولكن السميع البصير أوحى إليه ﴿ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُوا مَسْجِداْ ضِرَارًا وَكُفُراْ وَتَفْرِيقا بَيْنَ الْمُؤْمِّينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحِلْفُنْ إِنْ أَرْدَا إِلاَّ الْحَسْنَى وَاللهُ يَشْهُدُ أَيْمُ لَكَادُمُونَ ۚ فَتَى الْتُعْوَى مِنْ أُولُو يَوْمُ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهُ فِيهِ وَجَالٌ يُحْجُونُ أَن يَقَطَهُرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطْهُرُونَ هَنِينَ أَلْفُونَ مَنْ أَوْلَ يَوْمُ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهُ فِيهِ وَجَالٌ يُحْجُونُ أَن يَقَطَهُرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطْهُرِينَ هَنِينَ أَلْمُنْ أَسْنَ بَلْيَانَهُ عَلَى تَقُونَى مِنَ اللهِ وَرَصْوَانِ خَرِاً أَمْ مُنْ أَسْنَ بُعْيَاتُهُ طلحة بسن عبيد الله عبد الله عبد الله عبد الله على الله عبد الله ومعن بنوا ربية في قُلُوبِهم إلا أَن تَقَطَّع قُلُوبُهم وَاللَّه عَلِيم حَكِيم ﴾ [سورة التوبة الآية : ١٠٧ - ١٠١] فدعا الذي لا ينطق عن الهوى على مالك بن الدخشم وطلحة بن عبيد الله ومعن بن عدى وعامر بن يشكر ووحشى بن حرب وقال لهم :

\_انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه

فخرجوا وأشعلوا فيه نارا . . وهدموه

وكان ذلك بين المغرب والعشاء

ولما ارتفع أذان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، ذهب المسلمون إلى المسجد الذي أسس على التقوى وصلوا فيه خلف إمام النبين ﷺ

\* طلحة من المبشرين بالجنة

قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ عشرة من قريش فى الجنة : أبو بكر فى الجنة ، وحمر فى الجنة ، وعثمان فى الجنة ، وعلى فى الجنة ، وزبير فى الجنة ، وسعد فى الجنة ، وسعيد فى الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة ، وطلحة فى الجنة ( رواه الطبرانى فى الكبير والترمذى ، والحاكم فى المستدرك ، وابن عساكر عن سعيد بن زيد )

\* مع الخليفة الأول

لما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الاعلى وولى أبو بكر الحلافة ، كان يستشير أهل الرأى من أصحاب رسول الله ﷺ كعلى وعمر وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام

وتزوج طلحة بن عبيد الله اربع نسوة عند رسول الله ﷺ اخت كل منهن : أم كلئوم بنت أبى بكر ـ اخت عائشة ـ وحمنة بنت جحش ـ أخت زينب بنت جحش ـ والفارعة بنت أبى سفيان ـ اخت رملة بنت أبى سفيان أو أم حبيبة ـ ورقية بنت أبى أمية ـ اخت أم سلمة المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة المحا

وكان طلحة بن عبيد الله من أكثر الناس برا بأهله وأقاربه ، فكان لا يدع أحدًا من بنى تيم عائلا إلا كفاء مؤونة عياله وزواج أيامهم وأخدم عائلهم وقضى دين غارمهم .

من أهل الشوري

لما طعن أبى لؤلؤة المجوسى عمر بن الخطاب جعل طلحة من أهل الشورى السنة الذين مات رسول الله ﷺ وهو عنهم راض .

ولما مات عمر بن الخطاب قال طلحة بن عبيد :

ـ ما كان عمر بن الخطاب أولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة ، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة

ولما قتل ذو النورين . . وأطلت الفتنة الكبرى بقرنيها انحاز طلحة بن عبيد الله إلى معاوية بعد أن بابع أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وطالب بدم عثمان بن عفان

\* وفاته

نظر أبو الحسن نحو جيش معاوية فرأى أم المؤمنين عائشة فى هودجها ورأى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حوارى رسول الله ﷺ، فحزن حزنًا شديدا ، ثم نادى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله

فلما خرج إليه طلحة من بين صفوف أهل الشام قال أبو الحسن :

ـ يا طلحة أجثت بعرس رسول الله ﷺ تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت ؟

فركب الحياء طلحة بن عبيد الله ، ولما رأى عمار بن ياسر بجانب على بن أبى طالب تذكر قول رسول الله ﷺ:

ـ ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ( أخرجه البخارى كتاب الجهاد عن أبى سعيد ) .

ماذا يفعل طلحة إذا لقى عمار بن ياسر وقتله؟ سيكون باغيًا ؟؟

طلحة بسن عبيد الله عنان فرسه .

لقد قرر الانسحاب من القتال .

ولكن مروان بن الحكم لما رأى في عيني طلحة الخير . . لم يرض بذلك فرمى طلحة بن عبيد الله بسهم . . فأودى بحياته .

حياة رجل قال له رسول الله عين :

من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله (أخرجه الترمذي كتاب المناقب ، والحاكم في المستدرك عن جابر ) .

وقع سهم مروان بن الحكم في عين ركبة طلحة ، فما زال الدم ينزف إلى أن مات .

كان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة .

وكان طلحة الفياض يومتذ له أربع وستون سنة .

\*\*\*

المحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة ال

## أسامة بن زيد

\* نسبه

هو أسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی بن زید بن امرئ القیس ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن وبرة بن الکلبی

امه ام ایمن حاضنة النبی ﷺ

فأسامة بن زيد ورسول الله ﷺ أخوان لام

\* كنيته

یکنی أبا محمد

وقيل : أبو زيد

وقيل : أبو يزيد

وقيل : أبو خارجة

وهو مولى رسول الله ﷺمن أبويه

\* صفته :

كان أسامة بن زيد أسود أفطس ذا بطن ، فكان يلقب بذى البطين ـ بالتصغير ـ وما ضره إن كان كذلك فالإنسان بدينه وخلقه وبره وعقيدته لا بشكله ومظهره فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوينا

قال الصادق المصدوق ﷺ:

ـ يؤتمى يوم القيامة بالرجل الطويل العريض الأكول الشروب ، فلا يزن عند الله جناح بعوضة

\* حب رسول الله ﷺ : ·

اسامة بس زيد م

كان أسامة بن زيد يسمى حب رسول الله ، وقد ولد في الإسلام أي بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام

قال عبد الله بن عمر :

\_ قال رسول الله ﷺ :: إن أسامة بن زيد لأحب الناس إلى أو من أحب الناس إلى وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم فاصتوصوا به خيرا

\* لو كان أسامة جارية

كان صاحب الخلق العظيم ﷺ يحسن أسامة وهو صغير ويسح مخاطه وينقى أنفه يقول :

\_ لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج

تقول أم المؤمنين عائشة :

عثر أسامة بأسكفة الباب \_عتبة الباب \_ فشج في وجهه

فقال رسول الله ﷺ :

\_ أميطى عنه فكأنى تقذرونه

ثم جعل رسول الله ﷺ يمصه ثم يمجه ، وقال عليه الصلاة والسلام :

\_ لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى ينقه

\* ردف رسول الله ﷺ

ركب خاتم الانبياء ﷺ على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه ، يعود سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الحزرج - قبل وقعة بدر - فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبى بن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى فإذا في المجلس أخلاط من المشركين عبدة الاوثان واليهود ، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبى بن سلول أنفه بردائه وقال :

ـ لا تغبروا علينا

المحابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة ال فسلم رسول الله ﷺ ، ثم وقف فنزل ، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبى بن سلول : ـ أيها المرء : لا أحسن مما تقول إن كان حقا ، فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك به فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة : ـ بلي يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستتب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول الله ﷺ يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله ﷺ دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقـال رسول الله ﷺ :

ـ يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ـ يريد عبد الله بن أبي ـ قال كذا وكذا وكذا .

قال سعد بن عبادة :

ـ أى رسول الله بأبى وأمى ، اعف عنه واصفح ، فوالذى أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك ، ولقد اصطلح أهل البحيرة \_ المدينة \_ على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ـ تاج الملك على يثرب ـ فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل ما رأيت

فعفا عنه رسول الله ﷺ ( رواه البخاري عن أسامة بن زيد )

\* أفلا شققت عن قلبه ؟

يقول أسامة بن زيد :

يعثنا رسول الله ﷺ في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال :

ـ لا إلنه إلا الله

فطعنته فوقع في نفسى من ذلك ، فذكرته للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ :

أساسة بسن زيسد من والمحافظة المحافظة ال \_ أقال : لا إلــٰه إلا الله وقتلته ؟ قلت : \_يا رسول الله قالها خوفا من السلاح قال عليه الصلاة والسلام : \_ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ( رواه مسلم في صحيحه عن أسامة بن ولم يحكم على أسامة بقصاص ولا دية يقول أسامة بن زيد : ـ إن رسول الله ﷺ استغفر لي بعد ثلاث مرات وقال : أعتق رقبة ولم يحكم بقصاص ولا دية . \* من كنت مولاه فعلى مولاه اختصم أسامة بن زيد وعلى بن أبى طالب فقال أبو الحسن لأسامة : \_ أنت مولاي \_ المولى في اللغة بمعنى أولى \_ فقال أسامة بن زيد : ـ بل أنا مولى رسول الله ﷺ فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال : \_ من كنت مولاه فعلى مولاه \* استشارة أسامة بن زيد في حادثة الإفك

استشار رسول الله ﷺ اثنين من أقرب الصحابة إلى قلبه ومن أكثرهم معرفة بحياته الحاصة وهما على بن أبى طالب ، وأسامة بن زيد الذى نشأ فى الإسلام وشب وترعرع فى ظله واهتدى بهديه وكان ربيب رسول الله ﷺ ١٩٢ ڪڙ ڪا الصحابة لما أفضى صاحب الخلق العظيم ﷺ لأسامة بن زيد بما كان يعانيه من آلام نفسية وبما كان يتقول به الناس عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق . . فاستمع أسامة بن زيد إلى النبي الحاتم ﷺ في هدوء تام ثم قال : ـ يا رسول الله ، أهلك وما نعلم عنهم إلا خيرا ، أما ما يقوله الناس فهو كذب باطل . وأصر أسامة على وجهة نظره لأنه كان على بينة تامة من خصال وطهارة السيدة عائشة \* بره بأمه : بلغت ثمن النخلة في عهذ ذي النورين ألف درهم ، فعمد أبو محمد إلى نخلة فعقرها وأخرج جمارها ـ مادة بيضاء لينة في قمة رأس النخلة ـ وقدمه إلى أمه فقالوا له : ـ ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم ؟ قال أسامة بن زيد : \_ إن أمى سألتنيه ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتها \* يوم الفتح الأعظم : دخل صاحب لواء الحمد ﷺ مكة وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد بكرة يوم الجمعة ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه بغير إحرام ، واضعا رأسه على راحلته تواضعا لله عز وجل ثم قال : ـ اللهم إن العيش عيش الآخرة

. يقول أسامة بن زيد : .

لما دخل رسول الله ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يُصلُ فيه حتى خرج منه ، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين وقال :

\_ هذه القبلة

وقال أبو محمد :

```
أسامة بسن زيسد
    رأى النبي ﷺ صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور ، وجعل
                                                               يمحوها ويقول :
                                           ـ قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون
                                                   * لا شفاعة في حدود الله:
    كانت فاطمة بنت أبي الأسد تستعير الحلى والمتاع . . وذات يوم استعارت حليا على
                              السنة جاراتها وجحدته ، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا :
                                             ـ يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا
                                                 فقال الصادق المصدوق ﷺ :
                                                              ـ اقطعوا يدها
                                                           قال بنو مخزوم :
                                                    ـ يا رسول الله نحن نفديها
                                                            قال النبي ﷺ :
                                                              _ اقطعوا يدها
 كيف تقطع يد امرأة من بنى مخزوم أصحاب الفضل والشرف واللواء ؟ فقال بنو
                                                                     مخزوم:
                                                  _ نحن نفديها بخمسمائة دينار
                                                      فقال رسول الله ﷺ :
                                                              ــ اقطعوا يدها
          فزع بنو مخزوم وراحوا يبحثون عن رجل يستشفعون به . . فقال رجل منهم :
                                                 _ أين أنتم من أسامة بن زيد ؟
:
فرحوا . . إن أسامة بن زيد كان يشفعه النبى عليه الصلاة والسلام . . لماذا لا ينطلقون
       إليه ؟ من يجترئ على رسول الله ﷺ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ؟ قالوا له :
    ـ يا أسامة أنت الحب بن الحب أنت حب رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أنت ؟
```

واستشفعوه ليكلم رسول الله ﷺ بعد أن استشفعوا على النبي ﷺ بغير واحد .

```
الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة ال
                                                           فلما أقبل أسامة بن زيد ورآه الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ قال له :
        ـ لا تكلمني يا أسامة فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك ولو كانت بنت محمد
                              فاطمة لقطعتها يا أسامة أتكلمني في حد من حدود الله تعالى ؟ ( رواه البخاري ) .
                                  فلما رأى أسامة تلون وجه رسول الله ﷺ حزن وندم لماذا قبل ذلك ؟ فقال :
                                                                                                                      ـ استغفر لى يا رسول الله( رواه البخارى )
               ولما رأى بنو مخزوم أسامة بن زيد خارجا من عند رسول الله هرعوا نحوه وتساءلوا :
                                                                                                                                                                             ـ هل قبل شفاعتك ؟
                                                                                                                                                                               قال أسامة بن زيد :
                                                                                                       ـ رحمكم الله لقد لقنني رسول الله على الله
                                                               ثم قام رسول الله ﷺخطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال :
      _ أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق
      فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
                                                                                                                                                        لقطعت يدها .( رواه البخاري )
                                    ثم أمر رسول الله ﷺ بلال بن رباح أن يقطع يد فاطمة بنت الأسود وقال :
                                                                                                                                                         _ يا بلال فخذ بيدها فاقطعها
                                                                                                                                                           فقالت فاطمة بنت الأسود :
                                                                                                                                             ـ يا رسول الله : هل لي من توبة ؟
                                                                                                                                                قال صاحب الخلق العظيم ﷺ:
                                                                                                                     _ أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك
فنزل قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ ﴿
```

[سورة المائدة الآية : ٣٩] .

أسامة بسن زيد من ويد

قال رسول الله ﷺ :

ـ لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم

وقطع بلال بن رباح يدها اليمنى

تقول أم المؤمنين عائشة :

\_ فحسنت توبتها

وتزوجة فاطمة بنت الاسود وكانت تأتى بيت عائشة بنت أبى بكر فترفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.

وذات يوم كسا المبعوث للناس كافة ﷺ أسامة بن زيد قبطية ـ نسيج من القماش يشف عما تحته ـ وينسب إلى قبط مصر ـ فكساها امرأته

فقال النذير البشير على:

\_ أخاف أن تصف حجم عظامها

\* أتأمرون الناس بالبر

يقول أسامة بن زيد :

لما نزل قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَثَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَفْقِلُونَ﴾ [ سورة البقرة الآية : ٤٤ ] .

قال رسول الله ﷺ :

\_ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق \_ تخرج بسرعة \_ اقتاب \_ أمعاء جمع ومفردها قتب \_ بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ( رواه مسلم عن أسامة بن زيد ) .

وكان رسول الله ﷺ إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين فيخدمها ، فضم سلمان الفارسي إلى رجلين ، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه ، فنام ولم يهيئ الصحابة على ١٩٦ على الصحابة الصحابة للرجلين شيئًا ، فجاعا فلم يجدا طعاما وإداما فقالا له : ـ انطلق فاطلب لنا من النبي ﷺ طعاما وإداما . فذهب سلمان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : - اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له : إن كان عندك فضل من طعام فليطعمك وكان أسامة خازن النبي ﷺ فذهب سلمان إليه فقال أسامة : ـ ما عندی شیء فرجع سلمان إلى الرجلين فأخبرهما ، فقالا : ـ قد كانت عنده ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان الفارسي إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئًا فقال الرجلان : ـ لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها ثم انطلق الرجلان يتحسسان هل عند أسامة بن زيد شيء ؟ فرآهما الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ فقال : ـ مالى أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ ـ يا نبى الله ما أكلنا في يومنا هذا لحما ولا غيره فقال الصادق المصدوق ﷺ : ـ ولكنكما ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة . فنزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِنَّمْ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَفْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيه مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوه ﴾ [ سورة الحجرات الآية : ١٢ ] .

\* مكانته وفضله :

بعث رسول الله ﷺ أسامة بن زيد بعثا إلى أبني ـ اسم موضع بين عسقلان والرملة ـ

أسامة بسن زيد كالم المرابع المرابع المرابع المرابع المساكة الم

ـ سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم بالخيل ، قد وليت هذا الجيش ، فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم ، وأسرع السير لنسبق الأخبار ، فإن أظفر الله عليهم فأقل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع معك .

فلما كان يوم الاربعاء بدأ به ﷺ وجعه فحم \_ أصابته الحمى \_ فلما أصبح يوم الخميس عقد ﷺ لاسامة بن زيد لواء بيده ثم قال :

ـ اغز باسم الله وفي سبيل الله ، وقاتل من كفر بالله .

والسلام لأسامة :

وخرج ﷺ بلوائه معقودًا فدفعه إلى أسامة ، فلم يبق أحدا من وجوه المهاجرين والأنصار إلا قالوا :

\_ يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين والأنصار ـ كان أسامة في الثامنة عشرة ، وقيل : تسع عشرة سنة ـ

فبلغ رسول الله ﷺ مقالتهم فغضب غضبًا شديدا ، وخرج وقد عصب على راسه عصابة وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ أما بعد أيها الناس ، فما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميري أسامة ، ولتن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله ، وايم الله إن كان لحليقا بالإمارة ، وإن ابنه من بعده لحليق بالإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى ، وأنهما مظنة لكل خير ، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم .

ثم نزل النبى الحاتم ﷺ فدخل بيته ولكن المبعوث للناس كافة ﷺ انتقل إلى الرفيق الاعلى قبل أن يتحرك جيش أسامة بن زيد إلى الشام .

\* الخليفة الأول يبعث أسامة إلى الشام:

قال بعض الصحابة لأبي بكر:

#### المحابة الصحابة على المحابة المحابة المحابة

- ـ كيف يتوجه هذا الجيش إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟
  - فغضب الصديق غضبا شديدا وقال :
- \_ والله لأن تخطفنى الطير أحب إلى من أرد جيشا وجهه رسول الله ﷺ أو أحل لواء عقده .
  - فخرج أسامة إلى الشام وظل هناك شهرين ثم رجع إلى المدينة
    - \* في عهد الفاروق :

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلاف درهم ، ولابنه عبد الله الفين فقال عبد الله بن عمر :

- ـ فضلت على أسامة وقد شهدت مالم يشهد
  - فقال أبو حفص :
- إن أسامة كان أحب إلى رسول الله ﷺ منك ، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله ﷺ من
   يك.
- لقد فضل الفاروق أسامة بن زيد محبوب رسول الله ﷺ على محبوبه وهو ابنه عبد الله.
  - \* اعتزال الفتنة :

اعتزل أسامة بن زيد الفتنة الكبرى بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ، فترك أبو محمد الحرب التى دارت بين المسلمين وشتت شملهم على الرغم من حبه لعلى بن أبى طالب وكتب إليه كتابا قال فيه :

- \_إنك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أدخل معك فيه ولكن هذا الأمر لم أره.
  - \* إن الله لا يحب الفاحش المتفحش:
- مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد ذات يوم وهو يصلى عند باب النبي ﷺ فقال :
  - \_ إنما أردت أن ترى مكانك ، فقد رأينا مكانك ، فعل الله بك .
    - ولقد قال مروان قولا قبيحًا فقال أسامة بن زيد :

أسامة بسن زيد محمد محمد ١٩٩٥ كا

\_ انت اذينني ، وانت فاحش متفحش ، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش

### \* روايته لحديث رسول الله ﷺ :

روى عن أسامة بن زيد من الصحابة : أبو هريرة ، وابن عباس ،

ومن كبار التابعين : أبو عثمان النهدى وأبو وائل وآخرون .

#### ا و فاته :

سكن أسامة بن زيد المزة من عمل دمشق ، ثم رجع فسكن وادى القرى ، ثم نزل المدينة فمات بالجرف سنة أربع وخمسين من الهجرة .

\*\*\*

٢٠٠ ڪڙ ڪا الصحابة

## أبو ذر الغضاري

# نسبه :

هو جندب بن جنادة بن سكن بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام ابن غفار .

أمه رملة بنت الوقيمة الغفارية .

ويقال إنه أخو عمرو بن عبسة لأمه .

وقيل : إن رسول الله ﷺ قال لأبي ذر :

ـ يا جنديب .

\* صفته :

كان طويلا نحيفًا ، أسمر اللون .

\* إسلامه :

لما بلغ أبا ذر مبعث النبي عِيْ قال لأخيه أنيس :

ـ اركب إلى هذا الوادى فأعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من السماء ، واسمع من قوله ثم اتتنى .

فانطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له :

ــ رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، ويقول كلاما ما هو بالشعر .

فقال أبو ذر :

\_ ما شفیتنی مما أردت .

فتزود وحمل شنة ــ قربة ــ فيها ماء حتى قدم مكة .

فلقى أبا القاسم على فقال له:

```
ـ السلام عليك يا رسول الله .
                                                 فقال عليه الصلاة والسلام ؟
                                       _ وعليك السلام ورحمة الله ، من أنت ؟
                                                            فقال أبو ذر :
                                                     ـ رجل من بنى غفار .
                                                            فقال أبو بكر :
                                    ـ ائذن لى يا رسول الله فى ضيافته الليلة .
                                 فانطلق أبو بكر بأبى ذر إلى دار في أسفل مكة .
     ثم نطق أبو ذر بشهادة الحق فكان من السابقين الأولين ، وكان إسلامه بعد أربعة .
                                                     يقول أبو ذر الغفارى :
                             ـ صليت قبل أن يبعث النبي ﷺ حيث وجهني الله .
                                                 ويقول جندب بن جنادة :
                  _ فوالله إني لأول الناس حياه _ ﷺ _ بتحية الإسلام السلام عليك _
                                              * أبو ذر الغفاري يعلن إسلامه
بعد أن شهد أبو ذر شهادة الحق تقدم من إمام الخير ﷺ منتظرا تعاليمه له فقال نبي
                                                              الرحمة ﷺ :
                                 ـ یا أبا ذر امکث فی قبیلتك حتی أُمر ظهور دینی
   كيف يعود إلى غفار دون أن يُعلن دخوله في دين الحق ؟ فقال لأبي القاسم ﷺ :
              _ والذي نفسي بيده لأرفعن صوتي بها بين ظهرانيهم _ سادات قريش -
وأشفق عليه الرحمة المهداة ﷺ وطلب منه التأنى والتروى ، ولكنه كان قد أصبح إنسانا
آخر منذ أن هداه الله عز وجل إلى الإسلام ، لم يعد الخوف يعرف إلى صدره سبيلًا ،
```

ع ۲۰۲ علاق الصحابة

وأصر على إعلان إسلامه ، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وشأنه ، داعيا العزيز الحكيم أن يحفظه .

ولج أبو ذر الغفارى البيت الحرام ، فإذا سادت قريش في ناديهم .

وجرح الصمت الذي خيم على الكعبة صوت مدوى :

\_ أشهد أن لا إلـــــه إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله .

وجن جنون سادات قريش فقاموا إليه وانهالوا عليه ضربا وطرحوه أرضا ، فأقبل العباس ابن عبد المطلب ومال على أبى ذر وصاح فيهم :

- ويلكم أما تعرفون أن الرجل من غفار ، وأنها طريق تجارتكم إلى الشام ؟

عند ذلك أفاق أشراف قريش . . غفار ؟ إنهم يقطعون الطريق ، والويل لمن يقع في أيديهم من قوافل التجارة المارة بهم .

تذكر سادات قريش فتركوا أبا ذر ينهض من تحت أقدامهم وهو يئن ويتوجع .

ورجع أبو ذر إلى النبي ﷺ فلما رآه والدم يغطى وجهه قال له :

ـ ألم أحذرك يا أبا ذر ؟

ولكن نفس أبي ذر قد طابت بذلك العذاب في سبيل الله عز وجل .

ثم طلب المبعوث للناس كافةﷺ منه أن يعود إلى أهله ويمكث بينهم حتى يأتيه أمر للهور الإسلام .

أبو ذر يعود إلى غفار ويدعو أهله إلى الإسلام .

يقول أبو ذر :

\_ فقدمت على أخى \_ أنيس \_ فأخبرته أنى أسلمت

قال أنيس :

ـ فإنى على دينك .

أبو ذر الغفارى كالمحاكمة المحاكمة المحا فانطلقنا إلى أمنا فقالت : \_ فإنى على دينكما . قال أبو ذر الغفارى : ـ وأتيت قومي أدعوهم إلى الإسلام فتبعني بعضهم . \* هجرته إلى المدينة قدم أبو ذر الغفارى وخفاف بن رخصة سيد غفار وكثير من قبيلتى غفار وأسلم مدينة رسول الله ﷺ، فلما دخلوا مسجد نبي الرحمة ﷺ ورأى جندب بن جنادة تبسم وقال : ـ أبو نملة ؟ فقال أبو ذر الغفارى : ـ أبو ذر فقال عليه الصلاة والسلام : \_نعم نعم أبو ذر . ثم نظر إلى قبيلتي غفار وأسلم وقال عليه الصلاة والسلام : \_غفار غفر الله لهم ، وأسلم سلمها الله . ثم نظر نحو أبى ذر الغفارى وقال : \_ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ، من سره أن ينظر إلى زهد عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبى ذر (رواه ابن سعد عن مالك بن دينار مرسلا). \* أهل الصفة كان أبو ذر الغفارى من أهل الصفة ، ينام في مسجد رسول الله ، مع من لا مسكن

لهم من المهاجرين .

وكان أبو ذر يخدم النبي الخاتم ﷺ

وكان أبو القاسم ﷺ يبتدى أبا ذر إذا حضر، ويفتقده إذا غاب ( رواه الطبرانى ) .
وكان أبو ذر الغفارى يوازى عبد الله بن مسعود فى العلم .
فى غزوة بنى المصطلق ولاه إمام الحير ﷺ على المدينة .
﴿ يمشى وحده .
فى غزوة العسرة ـ تبوك ـ تخلف كثير من ذوى النفوس الضعيفة عن الخروج لمحاربة بنى الاصفر ـ الروم ـ وافتقد أصحاب رسول الله ﷺ أبا ذر الغفارى فقالوا :

ـ يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره .

قال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ :

- دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه .

وانطلق جيش المسلمين وأبو ذر الغفارى يحاول أن يستنهض بعيره ، ولكن ذهبت محاولاته أدراج الرياح ، فاخذ متاعه وحمله على ظهره وراح يتبع أثر خاتم النبيين ﷺ وارتفع الغبار ونظر المسلمون فرأوا رجلا قادما .

قالوا :

ـ يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ ؛

ـ كن أبا ذر ..

فلما اقترب الرجل وتأمله القوم قالوا :

ـ هو والله أبو ذر يا رسول الله .

قال الصادق المصدوق ﷺ:

ـ يرحم الله أبا ذر يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده ( رواه الحاكم في المستدرك وابن عساكر عن عبد الله بن مسعود ) .

```
* اصبر حتى تلقاني
                                 سأل المبعوث للناس كافة ﷺ أبا ذر ذات يوم :
                                _ كيف أنت إذا أدركت أمراء يستأثرون بالفيء ؟
                                                     قال أبو ذر الغفارى :
                                            _ إذن أرفع في وجوههم السيف .
                                     فتبسم صاحب الخلق العظيم ﷺ وقال :
                                                _ ألا أخبرك بما هو خير ؟ .
                                                    قال أبو ذر الغفارى :
                                                                 ـ بلی
                                                قال عليه الصلاة والسلام :
                                                   _ اصبر حتى تلقاني .
                                           وقال صاحب الخلق العظيم ﷺ:
ــ أرحم أمتى أبو بكر الصديق ، وأحسنهم خلقا أبو عبيدة بن الجراح ، وأصدقهم لهجة
                 أبو ذر ، وأشدهم في الحق عمر ، وأقضاهم على ( رواه ابن عساكر ) .
                                           * من وصايا الرسول ﷺ لأبي ذر
                                   قال أبو ذر لابي القاسم ﷺ ذات ضحى :
                                               _ يا رسول الله أوصنى .   .
                                                   قال إمام الخير ﷺ :
_ اتق الله حيث ما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ( رواه
                                               الترمذي ، والإمام أحمد ) .
                                                        فقال أبو ذر :
```

```
٢٠٦ ڪڙ ڪا الصحابة
                                                    ـ يا رسول الله زدنى
                                              قال عليه الصلاة والسلام :
                                   ـ أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله
                                                 قال جندب بن جنادة :
                                                    ـ يا رسول الله زدني
                                          قال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :
ـ عليك بتلاوة القرآن ، وذكر الله عز وجل ، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في
                                                   قال أبو ذر الغفارى :
                                                    ـ يا رسول الله زدني
                                                 قال الهادى البشير ﷺ :
                    ـ إياك وكثرة الضحك فإنه بميت القلب ، ويذهب بنور الوجه .
                                                  قال جندب بن جنادة :
                                                    ـ يا رسول الله زدني
                                               قال صاحب الشفاعة ﷺ:
                                          ـ عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى .
                                                   قال أبو ذر الغفارى :
```

ـ يا رسول الله زدنى :
قال الحبيب المحبوب ﷺ :
ـ أحب المساكون وجالسهم
قال جندب بن جنادة :

```
أبو ذر الغفارى ١٠٠٧ كالم
                                                        ـ يا رسول الله زدنى
                                                     قال السراج المنير ﷺ :
 ــ انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله
                                                     قال أبو ذر الغفارى :
                                                     ـ يا رسول الله زدني :
                                          قال الذي أوتى جوامع الكلم ﷺ :
                                                   ـ قُل الحق وإن كان مرا .
                                                    قال أبو ذر الغفارى :
                                                      ـ يا رسول الله زدني
                                                  قال الشافع المشفع ﷺ :
_ ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك ، ولا تجد عليهم فيما تأتى ، وكفى بك عيبا أن
                         تعرف من الناس ما تجهله من نفسك ، وتجد عليهم فيما تأتي .
                                                    يقول أبي ذر الغفاري :
                أوصاني خليلي ﷺ بأربع كلمات هن إلى أحب من الدنيا وما فيها .
                                                       قال لي : يا أبا ذر
                                           احكم السفينة فإن البحس عميق .
                                          واستكثر الزاد فإن السفر طويــل .
                                           وخفف ظهرك فإن العقبة كـؤود.
```

وأخلص العمل فإن الناقد بصير. ( رواه الإمام المقدسي ) .

٢٠٨ عور من حياة الصحابة \* اجعلني أميرا ذات يوم طلب أبو ذر الغفاري من المبعوث للناس كافة ﷺ أن يجعله أميرا فقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ : ـ يا أبا ذر أراك ضعيفًا ، وإنى أحب لك ما أحب لنفسى ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال اليتيم ( رواه مسلم ) . ثم قال عليه الصلاة والسلام : ـ يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ( رواه الترمذي، وابن ماجه ) \* من مواعظه قال أبو ذر الغفارى : ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم . من أراد الجنة فليستعد لها . يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح . هل ترى الناس ما أكثرهم ما فيهم خير إلا تقي أو تائب ؟ كان أبو ذر زاهدًا في الدنيا قانعًا بما أعطاه الله من سبل العيش . ولقد كان بعد السراج المنير ﷺ كما كان معه لم يزد على طعامه وشرابه وملبسه شيئًا يقول عبد الله بن خراش : رأيت أبا ذر عند الربذة في ظلة له سوداء ، وتحته امرأة سحماء ـ سوداء ـ ، وهو جالس على قطعة جوالق ـ الغرارة ـ فقيل له :

أبو ذر الغفاري ١٠٩ كالمحالات المحالات ا ـ إنك امرؤ ما يبقى لك ولد قال أبو ذر الغفارى : ـ الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء . ـ يا أبا ذر لو اتخذت امرأة غير هذه ؟ قال جندب بن جنادة : ـ لأن أتزوج امرأة تضعني أحب إلى من امرأة ترفعني فقالوا له : ـ لو اتخذت بساطا ألين من هذا ؟ قال أبو ذر الغفارى : ـ اللهم غفرًا ، خذ مما خولت ما بدا لك ( أخرجه الطبراني عن عبد الله بن خراش ، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ) . **\*** وفاته : تحققت نبوءة الذي لا ينطق عن الهويﷺ فقد مات أبو ذر وحده وسوف يبعث وحده مات أبو ذر الغفاري بالربذة وحيدا . . بعد أن سار حياته كلها وحيدا على طريق لم يتألق فوقه سواه .

الصحابة الصحابة

# المثنى بن حارثة الشيباني

كان رسول الله ﷺ يطوف على القبائل في منازلهم في موسم الحج يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه .

وذات يوم ذهب أبو القاسم ﷺ ومعه أبو بكر وعلى بن أبى طالب إلى جماعة من العرب فسألهم أبو بكر :

ـ ممن القوم ؟

قالوا :

ـ من شيبان بن ثعلبة .

فالتفت الصديق إلى خاتم النبيين ﷺ وقال :

ـ بأبى أنت وأمى هؤلاء غرر فى قومهم .

كان فيمهم مفروق بن عمرو ، وهانيء بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعمان بن شريك.

فقال أبو بكر لمفروق بن عمرو :

\_ كم العدد فيكم ؟

فقال مفروق :

ـ إنا لنزيد عن الألف ولن تغلب الألف من قلة .

فقال الصديق :

ـ كيف المنعة فيكم ؟

قال مفروق بن عمرو :

\_ علينا الجهد ولكل قوم جد \_ حظ \_

```
المثنى بن حارثة الشيباني كالمنتخف الشيباني المنتخف الم
                                                                                                                                                                                                                 فتساءل أبن أبي قحافة :
                                                                                                                                                                     ـ فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟
                                                                                                                                                                                                                 قال مفروق بن عمرو :
     _ إنا لأشد ما يكون غضبا حين نلقى ، وإنا لأشد ما يكون لقاء حين نغضب ، وإنا لنؤثر
     الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح ، والنصر من عند الله يديلنا ـ ينصرنا ـ مرة ويديل
                                                                                                                                                                                               ثم تساءل مفروق بن عمرو:
                                                                                                                                                                                                                      ـ لعلك أخو قريش ؟
                                                                                                                                                                                                                                      فقال الصديق:
                                                                                                                                                         ـ أو قد بلغكم أن رسول الله ﷺ فيها ؟
                                                                                                          ثم التفت أبو بكر نحو المبعوث للناس كافة ﷺ وقال :
                                                                                                                                                                                                        فقال مفروق بن عمرو :
                                                                                                                         ـ بلغنا أنه يذكر ذلك ، فإلام تدعو يا أخا قريش ؟
                                                                                                                                                                                    فتقدم السراج المنير ﷺ وقال :
ـ أدعو إلى شهادة أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وإلى أن
تؤوونى وتنصرونى ، فإن قريشا تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن
                                                                                                                                                                                                الحق ، والله هو الغنى الحميد .
```

فعاد مفروق بن عمرو يتساءل :

\_ وإلام تدعو يا أخا قريش ؟

فراح إمام النبيين ﷺ يتلو ﴿ قُلْ تَعَالُواْ آتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْفًا وَبِالْوَالِلِنَبِي إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ بْحَنْ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشْ مَا ظَهَرَ ۲۱۲ حجود من حباة الصحابة منها ومن ألله الله ومن ومن عباة الصحابة منها ومن بطن وكا تقتلون ولا تقتلون والنفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وماكم به لَمَلكُم تمقلون [ سورة الاتمام الآية: ۱۵۱].

فقال مفروق بن عمرو في دهش ؟

ـ ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان كلامهم عرفناه .

ثم قال مفروق بن عمرو :

ـ وإلام تدعو أيضا يا أخا العرب ؟

فتلا البشير النذير ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغِي مَظِكُمُ لَمُلكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ [ سورة النحل الآية : ٩٠ ] .

فقال مفروق بن عمرو :

ـ دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك .

وأراد مفروق بن عمرو أن يشاركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال :

ـ هذا هانئ بن قبيصة .

فقال هائئ بن قبيصة :

ـ قد سمعنا مقالتك با أخا قريش ، وإنى أرى إن تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لزلة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبة ، وإنما تكون الزلة مع العجلة ، ومن وراثنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر .

وكأنه أراد أن يشاركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال :

ـ هذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا .

فقال المثنى بن حارثة :

ـ قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ، الجواب هو جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينا بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما المثنى بن حارثة الشبياني و ٢١٦ و ٢١٨ و النبياني و ١٤٠ و النبيا المربي و ١٤٠ و

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ :

\_ ما أساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق ، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه ، أرايتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم ويعرسكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه .

فقال النعمان بن شريك :

\_ اللهم لك ذا .

\* إسلامه

أسلم المثنى بن حارثة في السنة الناسعة من الهجرة فقد كان أحد أفراد وفد بني شيبان الذين جاءوا إلى مدينة رسول الله ﷺ وبايعوه .

\* أمرني على قومي .

لما استخلف الصديق قدم المثنى بن حارثة الشيباني وقال له :

 يا خليفة رسول الله: إن في قومي إسلامًا كثيرا فأمرني عليهم حتى أجاهد أعداء الله من فارس وأكفيك ناحيتي.

فعقد له الخليفة الأول لواء على قومه ، وكانت منازل بنى شيبان فى حدود الصحراء مما يلى سواد العراق .

ورجع المننى بن حارثة إلى قومه فجمعهم ودعاهم إلى الجهاد فاستجابوا له فأخذ يغير بهم على أطراف السواد وأسفل الفرات وهو فى كل غارة يروع الفرس ويقتل بعضهم ويصيب مغنما ، حتى أثار الإضطراب بين أهل السواد ونشر الرعب في نفوسهم .

ولما ولى الخليفة الأول خالد بن الوليد حرب العراق ضم إليه المثنى بن حارثة .

۱۱۶ کا ۱۱۶ کا ۱۲۶ کا ۱۲ کا

اصبح المثنى بن حارثة ذراع خالد بن الوليد اليمنى في جميع معاركه الحربية فقد كان المثنى شجاعا بطلا حسن الرأى والإمارة

ولما سار خالد إلى الشام استخلف المثنى بن حارثة على من هناك من الجنود بالعراق.

#### \* واقعة بابل

علم المثنى بن حارثة أن الفرس سيروا إليه جيشا ضخما قائده هرمز جازويه فلقيه المثنى ابن حارثة ، وكان مع الفرس فيل ألقى الرعب فى خيل المسلمين فعمد المثنى وجماعة من المسلمين فقتلوا الفيل وهزم الفرس .

#### \* قرار خطير .

لما ارتدت العرب إثر وفاة حاتم النبين ﷺ اتخذ أبو بكر قرارا بحرمان الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام من الجهاد في سبيل الله وكان عدد هولاء عشرات الألوف فانطلق المثنى ابن حارثة إلى المدينة فوجد الناس يبايعون الفاروق .

وأخذ أمير المؤمنين عمر برأى المثنى بن حارثة في مسألة العائدين إلى الإسلام من المرتدين فأذن لهم الفاروق بالعودة إلى الجهاد في سبيل الله .

وأبلى المثنى بن حارثة في حروب العراق بلاء لم يبلغه أحد .

.-12 -

مات المثنى بن حارثة الشيباني سنة أربع عشرة من الهجرة قبل موقعة القادسية .

\*\*\*

عبدالله بن حذاف محمد الله بن حذاف محمد الله عبد الله بن حذاف محمد الله بن حداف محمد

## عبد الله بن حذافة

ولد عبد الله بن حذافة السهمى في مكة من أبوين كريمين ، فأبوه حذافة بن قيسَ بن سعد بن سهم القرشي السهمي .

وأمه تميمة بنت حرثان من بني حارث بن عبد مناة بن كنانة .

لما أضاء نور الإسلام سماء أم القرى ، وشع منها على أرجاء شبه الجزيرة العربية ، كان عبد الله بن حذاقة من السابقين الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان فشهد شهادة الحق.

ولما كان عبد الله بن حذافة من السابقين الأولين فقد نال حظه الوافر من التعذيب والابتلاء ، ولكنه لم يهن ولم يضعف ولم يرجع إلى دين آبائه ، بل ظل ثابت العقيدة رابط الجاش مقيما على الإيمان .

ولما اشتد أذى قريش لاصحاب محمدﷺ لصدهم عن دين الواحد الاحد ، جاءوا النبى عليه الصلاة والسلام يشكون إليه اضطهاد قريش لهم ، فأذن لهم نبى الرحمة ﷺ بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم :

ـ لمو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهمى أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه .

فهاجر عبد الله بن حذافة الهجرة الثانية إلى الحبشة فوجد هو ومن معه من أصحاب رسول الله علي في الحبشة الامن والامان والاستقرار فحمدوا جوار النجاشي ملك الحبشة.

وراح المهاجرون يعبدون الله عز وجل وحده لا يخافون على ذلك شيئا ، فلقد تركوا المال والبنين والأهل والدور في مكة ليفروا بدينهم إلى الله عز وجل .

وكانت أخبار رسول الله ﷺ تصل إليهم مع القوافل الذاهبة إلى اليمن .

ولما أذن العلى القدير عاد مهاجرو الحبشة إلى مدينة رسول الله على يوم فتح خبير لقد هاجر عبد الله بن حذافة الهجرتين .. إلى الحبشة وإلى المدينة . ك ٢١٦ ك كالمحابة الصحابة

وإذا كان قد فات عبد الله بن خذافة وقعة بدر واحد ، والحندق وصلح الحديبية ، فإن هذا لم يمنع الذى لا ينطق عن الهوى هي من تقدير عبقرية عبد الله بن حذافة العسكرية فبعثه هي على سرية واعطاء كتابا وأمره أن لا يتلوه على أصحابه إلا بعد أن يبلغ بهم مكانا عينه له ، فلما وصل عبد الله بن حذافة برجاله المكان فتح الكتاب وقرأ على أصحابه ما حاء فه .

كان ﷺ يأمرهم بالطاعة المطلقة للقائد

فقال عبد الله بن حذافة الصحابه وكان به مزاح ومداعبة:

ـ لقد أمركم رسول الله على أن تسمعوا وتطيعوا

فأطيعوا عبد الله بن حذافة في كل شيء

ثم طلب منهم أن يجمعوا حطبا ، وكان الوقت ليلا ، فانطلقوا وهم لا يدرون ما يخفيه لهم عبد الله بن حذافة .

ولما أكثروا من جمع الحطب ، أوقد أميرهم عبد الله بن حذفة نارا فاذا بها تشند وتعلو السنتها فلما رآها عبد الله قد تأججت قال لأصحابه :

ـ ألقوا بأنفسكم في هذه النار

فقالوا في عجب وحيرة :

ـ وكيف ؟

ووقف بعضهم مبهوتا ـ أنجذ فجأة ـ ، وراح البعض ينظر إلى بعض والدهشة قد كست وجوههم وعقدت السنتهم ، قصرخ فيهم عبد الله بن حذافة :

ـ ألم يأمركم رسول الله ﷺ بطاعتي ؟ فقال : من أطاع أميري فقد أطاعني ؟

قالوا :

ـ بلی

قال عبد الله بن حذافة ::

```
عبد الله بن حذافة على ١١٧ كالله عبد الله بن حذاف
                                                                 ـ فادخلوها
                                           فراح بعضهم ينظر إلى بعض وقالوا :
                          ـ ما آمنا بالله ورسوله إلا لننجوا من النار فكيف ندخلها ؟
                                        فصرح عبد الله بن حذافة في وجوههم :
                               ـ فإنى أعزم عليكم بحقى وطاعتى إلا تواثبتم فيها .
فخف بعضهم إلى تنفيذ أوامره وأراد أن يلقى بنفسه في النار المتأججة فاحتجزهم عبد
                                       الله بن حذافة من دونها وقال وهو يضحك :
                                             _ اجلسوا فإنما كنت أضحك معكم
                                       فجلسوا وقد ذهب عنهم الخوف والدهش
             ولما رجعوا إلى المدينة أخبروا رسول الله ﷺ بما فعله عبد الله بن حذافة
                                                     فقال نبى الرحمة ﷺ :
_ لو دخلوها ـ النار ـ ما خرجوا منها ، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في
                                                                 معصية الخالق
وذات يوم وقف رسول الله ﷺ على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال:
ـ أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم ، فلا تختلفوا كما اختلفت بنو
                                                   إسرائيل على عيسى بن مريم
                                                          فقال المهاجرون :
                     .
ـ يا رسول الله إنا لا نختلف عليك فى شىء أبدا فمرنا وابعثنا
  فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى بن هرمز مالك فارس وكتب كتابا جاء فيه :
```

ع ۲۱۸ کا کا کا کا الصحابة

سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إلـــه إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله ، فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القُول على الكافرين .

فإن تسلم تسلم ، وإن أبيت فإن إثم المجوس علبك

حمل عبدلله بن حذافة كتاب سيد ولد آدم ﷺ وانطلق كالسهم

المارق...

فلما انتهى كسرى من قراءة الكتاب ركبه الغضب ومزقه وقال:

- يكتب إلى بهذا وهو عبدى؟

فتظاهر عبد لله بن حذافة أنه لم ير ولم يسمع شيئا وابتلع المجاهد المؤمن الصابر الإهانة في سبيل الله ، ثم عاد إلى النبي ﷺ فاخبره بما كان من كسرى

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ اللهم مزق ملكه ، إذا مات كسرى فلا كسرى بعد

واستجاب السميع البصير لدعاء نيبه ﷺ فقد سلط العزيز الحكيم على كسرى ابنه شيرويه فقتله ، فجاء رسول الله ﷺ الحبر من السماء أن شيرويه قتل أباه فهلل عبد الله بن حذافة

وذات يوم خرج أبو القاسم ﷺ من بيته فصلى بأصحابه العصر ، ثم قام على المنبر فذكر الساعة ـ يوم القيامة ـ ورهب من يومها وهولها ، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ، ثم قال عليه الصلاة والسلام :

من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي، سلوني عما شنتم

فقام عبد الله بن حذافة وقال :

ـ من أبي يا رسول الله ؟

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:

عبد الله بن حذافة بن قبس \_ أبوك حذافة بن قبس

لقد أجابه الصادق المصدوق ﷺ وهو يعرف أن عبد الله بن حذافة يجزح وأن به دعابة ، فبلغ الحبر أمه تميمة بنت حرثان فتاثرت وتألمت لسؤال ابنها هذا لأنه يصيبها ويطعنها في صميم شرفها وعرضها ، وعندما عاد عبد الله بن حذافة إلى داره قالت له أمه :

اى بنى لقد قمت اليوم بأمك مقاما عظيما ، فكيف لو قال رسول الله 繼 الاخرى أى أنك لست ابن حذافة - ؟

قال عبد الله بن حذافة :

\_ أردت أن أبدى \_ أظهر \_ ما في نفسى

. . 115 . . .

\_ والله لو ألحقوني بعبد أسود للحقت به

والكلمة الأخيرة تشير إلى مدى ثقة عبد الله بن حذافة برسول الله ﷺ وعن مدى حبه له وتعلقه به ﷺ

وخرج عبد الله بن حذافة مع النبى عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع ، فلما كان نبى الرحمة ﷺ بمنى أمر إمام الخبر ﷺ عبد لله بن حذافة أن يخبر ويعلن الناس ألا يصوموا أيام التشريق \_وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر \_فهى أيام أكل وشرب.

وهذه تشهد أن أبا القاسم ﷺ كان يقرب ويدني منه عبد الله بن حذافة على الدوام.

ولما انتقل رسول لله ﷺ إلى الرفيق الا على وبايع المسلمون أبا بكر خليفةوقامت حروب الردة حمل عبد الله بن حذافة سيفه وخرج في مقدمة المجاهدين في سبيل الله ولم يدع سيفه حتى عاد المرتدون والشاردون إلى حظيرة الإسلام .

ثم خرج عبد الله بن حذافة مدافعا عن راية الإسلام فكان مع الجيوش الغازية في سبيل الله إلى الشام ، فتوجه مع الجيش الذي سار إلى قيسارية .

وخرج عبد الله بن حذافة ومعه ثمانون من المسلمين في سرية يتحسس أخبار الروم ،

٢٢٠ حبة الصحابة فوقع هو من معه في الأسر ، وحبسه ملك الروم في بيت فيه ماء ممزوج - مخلوط - بخمر ووضع له لحم خنزير مشوى لياكل لحم الخنزير ويشرب الخمر ، ولكن عبد الله بن حذاقة ظل ثلاثة أيام لم يذق طعاما ولا شرابا فأخرجه ملك الروم من محبسه خشية موته وسأله:

ــ لماذا لم تأكل وتشرب ؟

قال عبد الله بن حذافة :

إذا كان الله عز وجل أحل لى لحم الخنزير وشرب الحمر لأننى مضطر ، ولكن لم اكن
 لأشمتكم بدين الإسلام .

يا لها من شجاعة وقوة إيمان . . .

ولما رأى ملك الروم ما كان لعبد الله بن حذافة من شجاعة وفروسية ، وإقدام أراد أن يختبره في إيمانه وأراد أن يستميله إليه لعله يظفر منه بشيء ويعرف أخبار المسلمين فقال له:

ـ تنصر أشركك في ملكي

فقال عبد الله بن حذافة :

ـ والله لا أعود للكفر والضلال أبدا .

فامر ملك الروم به أن يصلب على خشبة ثم أعطى أوامره لبعض جنوده أن يرموا عبد الله بن حذافة بالسهام بشرط أن لا يصيبوه باذى ولكن ليلقوا الرعب في قلبه .

ولكن عبد الله بن حذافة لم يتسلل الخوف أو الجزع إلى فؤاده حتى والسهام تنهال حوله.

فأنزل من على الخشبة .

وعاد طاغية الروم يفكر فى وسيلة تلقى الرعب فى أقسى قلوب الرجال ، وهداه تفكيره الشيطانى إلى البقرة النحاسية ـ القدر الكبيرة من النحاس ـ فصبوا فيها زيتا وأوقدوا تحتها نارا حتى غلى الزيت فصار مهلا . . وأمر برجل من المسلمين فجاءوا برجل من الاسرى فقال طاغية الروم :

```
عبد الله بن حذاف تحمد ٢٢١ على
                                                  ـ ألقوا به في البقرة النحاسية
 فلما ألقى بالأسير في القدر خرجت عظامه كشجرة جرداء ، فوضع بقية الأسرى أيديهم
                 على وجوههم ، ونظر ملك الروم نحو عبد الله بن حذافة وكأنه يقول له :
 _ ما رأيك إما أن تتنصر _ تعود إلى النصرانية _ وإما أن ألقى بك في هذه البقرة كما ألقيت
                                                   فبكى عبد الله بن حذافة .
 وظن ملك الروم أن ما حدث لصاحب عبد الله بن حذافة قد فت في عضده وألان
 عزمه وكسر صلابته وأن مقاومته قد انهارت وأنه أوشك أن يستجيب لرغبته وما يريده ،
                                                         فقال رجل من الروم :
                                                         ـ لقد جزع وبكى .
                     فرد عليه عبد الله بن حذافة في لهجة الواثق المؤمن المطمئن :
                         ـ لا والله لا تظنوا أني بكيت جزعا مما تريدون أن تصنعو بي
                                                         فتساءل ملك الروم:
                                                           _ لماذا بكيت إذا ؟
                                                    قال عبد الله بن حذافة :
ـ بكيت لأن ليس لى إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل الله ، كنت أتمنى أن تكون
                                                     لى مائة نفس تلقى هكذا .
فزاد إصجاب ملك الروم به وأراد أن يطلق سراحه ، ولكنه لم يكن يفعل هذا قبل أن
        ينال من كبرياء هذا المجاهد الشجاع المعتز بإسلامه المتفاني في سبيل الله فقال له :
                                                 ـ قبل رأسي وأطلق سراحك
                                                  فقال عبد الله بن حذافة :
```

ـ ما أفعل

ختال ملك الروم:

- تنصر وازوجك ابنتى وأقاسمك ملكى
ثم أشار طاغية الروم فقدمت فتاة رائعة الجمال خضراء العيين ذهبية الشعر تمناها أكابر
الروم ولم يظفروا بها ، ولكن عبد الله بن حذافة أشاح بوجهه ليغض بصره وقال :

- ما أهمل
فقاد ملك الروم يقول :

- قبل رأسى
فقال عبد الله بن حذافة :

- أقبل رأسك بشرط أن تطلق سواح أصحابي من المسلمين ؟
فقال ملك الروم :

- نعم
فقبل عبد الله بن حذافة رأس ملك الروم
فأطلق سراحه وسراح الباقين من أصحابه

وكان أصحاب عبد الله يداعبونه ويقولون له :

- قبلت رأس العلج - الواحد من كفار العجم -

فيقول لهم :

ـ لقد أطلق الله عز وجل بتلك القبلة سراح ثمانين من المسلمين .

عبد الله بن حذافة . . فقام الفاروق وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال له خيرا .

وخرج عبد الله بن حذافة مع جيش عمرو بن العاص السهمي لتحرير مصر من حكم الرومان ، واشترك عبد الله بن حذافة في تحرير الاسكندرية وسجل التاريخ لعبد الله بن عبد الله بن حذاف م ١٩٣٠ عند الله بن حذاف الله الله بن ا

حذافة صفحة من البطولات عندما تم طرد الروم من الأسكندرية .

وظل عبد الله بن حذافة يحمل سيفه يجاهد في سبيل الله وينتقل من معركة إلى معركة ومن بلد إلى بلد لا يقر ولا يهدأ حتى أدركه هادم اللذات ومفرق الجماعات. . فلقى ربه راضيا مرضيا

رحم الله المهاجر الصابر الأسير الشجاع والقائد الفاتح رسول رسول الله 囊乳عبد الله ابن حذافة السهمى .

\*\*\*

عدور من حياة الصحابة على الصحابة

## ثابت بن قیس بن شماس

\* نسبه

هو ثابت بن قيس بن شماس بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي

\* كنيته

یکنی ابا احمد

وقيل : أبا عبد الرحمن

\* خطيب الأنصار وخطيب رسول الله ﷺ

كان ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب رسول الله ﷺ كما كان حسان بن ثابت شاعر الرسولﷺ.

لقد كان ثابت بن قيس خطيبا بليغا مشهودا له بالفصاحة وحسن البيان ، ولقد ظهر ذلك جليا واضحا حين قدم وفد تميم على رسول الله ﷺ ، واجتمع الناس وطلبوا المفاخرة فقام خطيبهم فتكلم واجاد ، ثم قام ثابت بن قيس فالفى خطبة بليغة جزلة ، آثارت إعجاب الجميع فقال فيها :

الحمد لله الذى السماوات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شىء قط إلا من فضله ، ثم كان من قدرته أن جعلنا أثمة ، واصطفى من خير خلقه رسولا ، أكرمهم نسبا وأصدقهم حديثا ، وأفضلهم حسبا ، فأنزل عليه كتابه ، وائتمنه على خلقه ، فكان خيرة الله من العالمين .

ثم دعا الناس إلى الإيمان به ، فآمن به المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس أحسابا ، وخيرهم فعالا ثم كنا نحن ـ الأنصار ـ أول الخلق إجابة ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله .

فقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد قائلا :

```
ثابت بن قیس بن شماس کا محمد کا ۲۲۰
          إذا خالفونا عند ذكر المسكارم
                                              أتيناك كيما يعرف الناس فضلـنا
          وأن ليس في أرض الحجاز كدارم
                                              وإنا رءوس الناس من كل معشر
         تكون بنجد أو بأرض النـــهائم
                                              وإن لنا المرباع فـــى كل غــــــارة
                                                 فقام حسان بن ثابت يجيبه قائلا :
            يعود وبالا عند ذكر المكارم
                                            بني دارم لا تفخروا إن فخركم
               لنا خول من بين ظئر وخادم
                                            هبلتم علينا تفخرون وأنتم
                                                                        فقالوا :
                            _خطيبهم أخطب من خطيبنا ، وشاعرهم أشعر من شاعرنا
                                            فارتفعت أصواتهم ، وانتشر اللغط فيهم
 لما نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُوْاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيّ وَلا تَعْهَرُوا لَهُ
 بِالْقَوْلُ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونِ ﴾ [سورة الحجرات الآية: ٢] .
                          افتقد صاحب الخلق العظيم ﷺ ثابت بن قيس يوما فقال :
                                                            _ من يعلم لي علمه ؟
                                                                   فقال رجل :
                                                            ـ أنا يا رسول الله .
     فذهب الرجل فوجد أبا عبد الرحمن في منزله جالسا منكسا رأسه فقال له الرجل :
                                                           _ مالك يا أبا محمد ؟
                                                            قال ثابت بن قیس :
ـ شر ، كنت أرفع صوتى فوق صوت النبي ﷺ فقد حبط عملى ـ بطل ثوابي ـ وأنا من
```

أهل النار .

ـ قال رسول الله ﷺ : اذهب فقل له : لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.

وذات ضحى قال بعض الصحابة :

ـ يا نبى الله إن بيت ثابت بن قيس بن شماس يزهر كل ليلة بمصابيح

قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ فلعله يقرأ سورة البقرة

فسئل ثابت بن قيس فقال :

- قرأت من سورة البقرة ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِنَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ .....﴾ [ سورة البقرة الآية : ٧٨٥ ] .

فقال رسول الله ﷺ :

ـ نعم الرجل أبو بكر ، نعم الرجل عمر ، نعم الرجل أبو عبيدة ، نعم الرجل أسيد بن حضير ، نعم الرجل ثابت بن قيس ، نعم الرجل معاذ بن جبل ، نعم الرجل عمرو بن الجموح ( رواه البخارى فى التاريخ ، واخرجه الترمذى كتاب المناقب ، والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ) .

وحين نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَلَخُورِ ﴾ [ سورة لقمان الآية : ١٨] . أغلق ثابت بن قيس عليه بابه ، وحبس نفسه ، وراح يبكى ، ففقده نبى الرحمة على الضافة الله يساله :

يا رسول الله إنى ليعجبنى أن يكون ثوبى جديدا ، ورأسى دهينا ، وشراك نعلى جديدا
 قال عليه الصلاة والسلام :

ـ ذاك جمال ، والله تعالى جميل يحب الجمال ، ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس [ روه احمد ]

ثابت بن قیس بن شماس کا ۲۲۷ کا این تابت بن قیس بن شماس کا ۲۲۷ کا این تابت بن قیس بن شماس کا ۲۲۷ کا تابت کا تابت وقال رسول الله ﷺ: \_ لست منهم \_ لست من المتكبرين المختالين \_ بل تعيش حميدا ، وتقتل شهيدا ، تدخل الجنة مشاهد مع النبي ﷺ : لم يشهد ثابت بن قيس بدرا ، وكانت أول مشاهده مع صاحب لواء الحمد ﷺ وقعة أحد ، ثم كان له في كل غزوة موقف مشهود وشجاعة نادرة . \* أول خُلع في الإسلام تزوج ثابت بن قيس جميلة بنت أبى بن سلول أخت رأس المنافقين ، فتركته جميلة ونشزت عليه ، فقال لها المبعوث للناس كافة ﷺ: \_ أتردين عليه حديقته ؟ قالت جميلة بنت أبي بن سلول : ـ نعم وزيادة فقال نبي الرحمة ﷺ: \_ أما الزيادة فلا وذكر أبو داود في سننه أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله ﷺخرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس-ظلمة آخر الليل . فقال رسول الله ﷺ: \_ من هذه ؟

فقالت:

\_ أنا حبيبة بنت سهل

قال عليه الصلاة والسلام :

🔧 🕶 ۲۲۸ 😅 الصحابة ـ ما شأنك ؟ قالت : ـ لا أنا ولا ثابت بن قيس فقال إمام الخير ﷺ : ـ ما كرهت من ثابت ؟ قالت حبيبة بنت سهل : ـ والله ما كرهت منه شيئا من دينه ولا أنكر شيئا من أخلاقه ، ولكنى كرهت دمامته فلما جاء ثابت بن قيس قال له أبو القاسم ﷺ : \_ هذه حبيبة بنت سهل ، خذ بعض مالها وفارقها قال ثابت بن قیس : ــ ويصح ذلك يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : \_نعم قال ثابت بن قيس بن شماس : ـ فإنى أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي ﷺ : .. خذهما ففارقهما ففعل ثابت بن قيس . . . فكان أول خلع في الإسلام \* استشهاده

لما خرج جيش خالد بن الوليد لمحاربة مسلمة الكذاب ، كان ثابت بن قيس يحمل راية الانصار .

ثابت بن قيس بن شماس بين شماس بين شماس بين تيس على صخرة وقال بأعلى ولما انهزم المسلمون في بادئ المعركة وقف ثابت بن قيس على صخرة وقال بأعلى صوته:

\_ أيها الناس والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ﷺ

ثم ذهب بعيدا وعاد وقد تحنط ولبس أكفانا وعاد يصيح :

\_اللهم إنى أبرأ إليك عا جاء به جيش مسيلمة ، وأعتذر إليك عما صنع المسلمون ـ تراخى المسلمين في القتال ـ

ثم حفر ثابت بن قيس حفرة ثبت فيها قدميه وأخذ يقاتل بكل ما أوتى من قوة وشجاعة، ونصفه مثبت فى الأرض ونصفه الآخر يضرب بمينا وشمالا ، ولسانه يثير ويلهب حماس ومشاعر المسلمين، ويحثهم على النبات فى وجه العدو...حتى سقط شهيدا مجيدا، طهر بدمائه الزكية أرض المعركة ، وقد انتشر فيها عبق طيب يشهد ببطولته وفدائيته .

\* تنفيذ الوصية

وكان على خطيب الانصار وخطيب رسول الله ﷺ درع نفيسة فمر رجل ـ منافق ـ من المسلمين فاتخذها ، فبينما رجل نائم أناه ثابت بن قيس في منامه وقال له :

\_ إنى أوصيك بوصية ، فإياك أن تقول حلم فتضيعه ، إنى لما قتلت أخذ درعى فلان ، ومنزله فى أقصى الناس ، وعند خبائه فرس تستن \_ تعدو مرحا ونشاطا \_ وقد أكفأ على الدرع برمة ، فأت خالدا فمره أن باخذها ، وليقل لأبى بكر : إن على من الدين كذا وكذا وفلان عيق .

فاستيقظ الرجل فأتى خالد بن الوليد فأخبره ، فبعث إلى الدرع فأتى بها ، وحدث أبا بكر برؤيا ثابت بن قيس فأجاز الحليفة الأول وصية خطيب الانصار وخطيب النبي ﷺ ، فلم تنفذ وصية ميت سوى وصية ثابت بن قيس فى ذلك الوقت .

\*\*\*\*

١٣٠ عن من حياة الصحابة

سعد بن معاذ

₩ نسبه

هو سعد بن معاذ بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الأوس الأتصارى الأشهلي .

أمه كبشة بنت رافع

\* كنيته :

یکنی أبا عمرو

\* إسلامه :

أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير بعد إسلام أسيد بن حضير ، ثم راح سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير ، ثم راح سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير يشرحان لبني عبد الأشهل شرائع الدين ويتلوان عليهم ما حفظا . من القرآن فقاموا إلى أصنامهم يحطمونها فجعلوا تماثيل الألهة جذاذا .

\* المآخاة

آخى رسول الله ﷺبين سعد بن معاذ وأبي عبيدة عامر بن الجراح

\* يوم بدر

قام رسول الله ﷺ في أصحابه وقد يمم وجهه شطر الأنصار فقال :

ـ أشيروا على أيها الناس .

فنهض سعد بن معاذ وقال :

ـ يا رسول الله . . . والله لكأنك تريدنا ؟

قال خاتم النبيين ﷺ:

ـ أجل

سمد بسن معاذ هر معاد المعاد ا

يا رسول الله ... لقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فتحن معك، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنَّا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ، لعل الله يركة الله .

فأشرق وجه رسول اللهﷺ وتألق رضا وسعادة وغبطة فقالﷺ :

ـ سيروا وأبشروا فإن الله تعالى وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم

ثم جاء سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام وقال :

يا نبى الله ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركاتبك ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله تعالى واظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على ركاتبك فلحقت بمن وراءنا ، لقد تخلف عنك أقوام يا نبى الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولا أطوع لك منهم ، لهم رغبة في الجهاد ونية ، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك إنما ظنوا أنها العبر ، يمنعك الله بهم ويناصحوك ويجاهدون معك ..

فأثنى عليه رسول اللهﷺ خيرا ودعا له بخير وقال :

ـ أو يقضى الله خيرا من ذلك يا سعد

لقد كان الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ على ثقة من نصر الله فقد وعده إحدى الطائفتين، فإن كانت العيرُ قد افلتت فلن تفلت قريش فقد رأى ﷺ مصارع القوم

وأخذ بمشورة سعد بن معاذ وبنى العريش لرسول الله ﷺ فوق تل مشرف على المعركة فحمل سعـــد لواء الأوس

ولما استشار النبي ﷺ أصحابه في أساري بدر قال سعد بن معاذ :

```
١٣٢ ڪڙ ڪڙ ڪ الصحابة
                                        ـ يا رسول الله أقتل ولا تأخذ الفداء
                                                           * يوم أحد :
                   ثبت سعد بن معاذ مع المبعوث للناس كافة ﷺ حين ولى الناس
                                                        # يوم الخندق :
                                                 تقول أم المؤمنين عائشة :
  كنت في حصن بني حارثة وأم سعد بن معاذ معي ، فمر سعد بن معاذ وهو يقول :
         ليث قليلا يلحق الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل
                                                         فقالت له أمه :
                                                 ـ الحق يا بنى فقد تأخرت
                                                        فقالت عائشة :
                       _ يا أم سعد لوددت أن درع سعد أسبغ نما هو _ أتم نما هو _
                                                 تقول أم المؤمنين عائشة :
          ـ فأصابه السهم حيث خفت عليه لقد رماه ابن العرقة فقد قال حين رماه :
                         خذها وأنا ابن العرقة ـ سميت أمه بذلك لطيب عرقها ـ
                                                           فقال ﷺ :
                                               ـ عرق الله وجهك في النار
                                                    فقال سعد بن معاذ :
ـ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها ، فإنه لا قوم أحب إلى أن
                                 أجالدهم من قوم آذوا رسولك وأخرجوه وكذبوه
```

لما اشتد البلاء على المسلمين بعث رسول الله ﷺ إلى عيينة بن حصن الفزارى والحارث

\* مشورة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة :

سعد بن مداذ 
ابن عوف المرى وهما قائدا غطفان واتفق معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا ولا يقاتلوا المسلمين ، وجرى بينهما الصلح ، وقبل أن يمضيه نبى الرحمة المحال اللى سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج فاستشارهما فقال سعد ابن معاذ :

ـ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله

يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان ، لا نعبد الله ولا نمرة وهم لا يطمعون أن ياكلوا منا ثمرة واحدة إلا قرى \_ ضيافة \_ أو بيعا ، أفحين اكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

قال رسول الله ﷺ رافعا صوته لعبينة بن حصن والحارث بن عوف :

\_ ارجعا بيننا وبينكم السيف

وأمر رسول الله ﷺان يمرض سعد بن معاذ في خيمة رفيدة الأسدية ليتمكن من زيارته بن قرب .

ولما علم سعد بن معاذ أن بنى قريظة قد أخلفت وعدها ونقضت عهدها مع النبى عليه الصلاة والسلام قال :

\_اللهم لا تمتني حتى نقر عيني في بني قريظة

\* دعوة مستجابة ... وحكم من فوق سبع سموات

استجاب الله لدعوة سعد بن معاذ فرحل الأحزاب بعد أن أرسل العزيز المتين ريح الصفا عليهم فأطفات نيرانهم وقلبت قدورهم وخلعت خيامهم وتركوا بنى قريظة فحاصرهم ألنبى ﷺ فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ فأمر بهم فكتفوا ثم قال لهم :

\_ اختاروا من شئتم من أصحابي

فقال يهود بني قريظة :

\_ ننزل على حكم سعد بن معاذ

•

ع الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة فقال أبو القاسم ﷺ: \_ احكم فيهم يا سعد فقال سعد بن معاذ : ـ فإنى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتغنم الأموال وتسبى الذرارى والنساء وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار . فقال ﷺ: ـ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات لقد استجاب السميع المجيب لدعوة سعد بن معاذ ورحلت قريش وأقر عينه في بني \* وفاة سعد بن معاذ مات سعد بن معاذ وهو ابن سبع وثلاثين سنة فقامت كبشة بنت رافع تبكيه وتقول : ويل أم سعد سما حزامة وجدا فقال حبيب الرحمن ﷺ لام سعد : ـ لا تزيدي على هذا ، كان والله ما علمت حازما وفي أمر الله قويا ثم قال ﷺ: ـ كل نائحة كاذبة إلا أم سعد( رواه ابن سعد عن سعد بن إبراهيم مرسلا) ولما رأى نبى الرحمة ﷺ دموع أم سعد تغرق وجهها قال : ـ ألا يرفأ دمعك ويذهب حزنك ؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له البعرش

(رواه الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك عن أسماء بنت يزيد بن السكن ) . ولما حمل نعش سعد بن معاذ قال المنافقون : ـ ما أخف جنازته .

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ إن الملائكة كانت تحمله ( رواه الترمذي عن أنس ).

\* \* \*

.

.

.

.

·

ع ۱۳۶ کی ۱۳۶ کی الصحابة

## على بن أبي طالب

## \* مولده:

ولد على بن أبى طالب فى **جوف الكعبة** فى السنة الثانية والثلاثين من ميلاد خاتم النبيين ﷺ.

\* كنيته

یکنی أبا الحسن

\* صفته :

كان أسمر اللون ، أصلح الرأس ، ليس فى رأسه شعر إلا من خلفه ، أبيض شعر الرأس واللحية أدعج ـ الدعج : شدة سواد العين مع سعتها ـ عريض المنكبين ، شديد الساعد واليد ، خشن الكفين ، عظيم البطن قريبا إلى السمنة ، ربعة من الرجال ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، حسن الوجه ، ضحوك السن ، إذا مشى انكفا ـ ماد وقايل ـ.

\* إسلامه

لم يتدنس على بن أبى طالب بدنس الجاهلية ، إذ أسلم وهو فى العاشرة من عمره فلم يسجد لصنم قط.

رآه أبوه أبو طالب في أحد شعاب مكة وهو يصلى مع ابن عمه محمد ﷺ فقال له أبو طالب:

ـ أى بنى : ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟

قال على بن أبي طالب : إ

\_ يا أبت آمنت برسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته

فقال أبو طالب :

ـ أما إنه يدعو إلى خير فالزمه .

على بن أبي طالب كالمحافظة على بن أبي طالب \* بات على بن أبي طالب في فراش رسول الله ﷺ ليلة الهجرة يقول على بن أبي طالب ; لما خرج رسول الله ﷺ إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم ـ أن أبقى في مكة ـ بعده حتى أؤدى ودائع \_ أمانات \_ كانت عنده للناس ، ولذا كان يسمى الأمين ، فأقمت ثلاثا فكنت أظهر \_ أصعد على جبل أبي قبيس وأنادي : من كانت له ودائع وأمانات عند رسول الله ﷺ فليأت ليأخذها : ما تغيبت يوما واحدا ، ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله ﷺ حتى قدمت بني عمرو بن عوف ورسول الله ﷺ مقيم فنزلت على كلثوم بن الهدم وهناك منزل رسول الله ﷺ . \* المآخاة لما بني رسول الله ﷺ مسجده وحجراته آخي بين المهاجرين والأنصار . وآخي بينه ﷺ وبين على بن أبى طالب . \* زواج على بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله ﷺ . عرف على بن أبي طالب بعد غزوة بدر بفارس الإسلام ، فلم يكن له من قبل ذكر إذا ما ذكرت الحروب فقد جندل صناديد قريش وفعل بهم الأفاعيل . وتقدم أبو بكر وعمر ليخطبا فاطمة الزهراء فقال رسول الله ﷺ : \_ إنى أنتظر أمر الله فيها وتقدم على بن أبي طالب . . فزوجها ﷺ له . فولدت له الحسن ، والحسين \* أشجع ضربة في الإسلام شهد على بن أبى طالب أحدا مع النبي ﷺ ولما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله

ويوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود فارس العرب من بين صفوف الأحزاب ، لقد جاء

ﷺ لواءه إلى على بن أبي طالب .

٢٣٨ على الصحابة ليمحو عار فراره يوم بدر وليعلن على الملأ أنه ما زال فارس العرب الذي لا يشق له غبار ـ من يبارز ؟ فقام على بن أبى طالب وقال : ـ أنا له يا نبى الله فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : - اجلس إنه عمرو بن عبد ود وكرر فارس العرب النداء ، وجعل يوبخ المسلمين ويقول : ـ أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تبرزون لي رجلا ؟ وأنشد : بجمعكم هل من مبارز ولقد بححث من النداء إن الشجاعة في الفتى والجواد من خير الغرائز فقام على بن أبى طالب وقال : ـ أنا له يا رسول الله فقال نبى الرحمة ﷺ : ـ اجلس إنه عمرو فقال على بن أبي طالب : ـ وإن كان عمرا . فأذن له إمام الخير ﷺ وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه الحديد وعممه بعمامته وقال

حبيب الرحمن ﷺ : \_ اللهم أعنه عليه ، اللهم هذا أخي وابن عمى فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

على بن أبى طالب كالمحال وتقدم أبو الحسن وهو ينشد: لا تعجلن فقد أتا ك مجيب قولك غير عاجز ذو نية وبصيـــرة والصدق منجى كل فائـــز ونظر الرحمة المهداة ﷺ إلى السماء وقال : \_ إلىهى أخذت عبيدة منى يوم بدر ، وحمزة يوم أحد ، وهذا على أخى وابن عمى فلا تزرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم أعنه عليه . . تساءل عمرو بن عبد ود : \_ من أنت ؟ قال أبو الحسن : .. أنا على فقال عمرو بن عبد ود : \_ ابن عبد مناف ؟ قال أو الحسن ـ أنا على بن أبي طالب فقال عمرو بن عبد ود : . ـ يا ابن أخى من أعمامك من هو أسن منك . قال أبو الحسن : ـ يا عمرو أنت قد عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين ـ خصُّلتين ـ إلا أخذتهما منه .

قال فارس العرب :

ـ أجل

كال الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة المحاب فقال على بن أبى طالب : ـ فأنا أدعوك إلى الله ورسوله ﷺ وإلى الإسلام . فقال عمرو بن عبد ود : ـ لا حاجة لى بذلك فقال أبو الحسن : ـ فإنى أدعوك إلى البراز . فضحك عمرو بن عبد ود وقال : ـ إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروعني بها . وتأهب على بن أبي طالب للقتال فقال عمرو بن عبد ود : ـ لم يا ابن أخى فوالله ما أحب أن أقتلك ، فقد كان أبوك صديقا وكنت له نديما ـ كانا يشربان الخمر معا ـ فقال أبو الحسن : ـ وأنا والله ما أكره أن أريق دمك . فغضب عمرو بن عبد ود وأخذته الحمية وتقدم بفرسه فقال أبو الحسن : ـ كيف أقاتلك وأنت على فرسك ؟ ولكن انزل معى . فاقتحم عمرو بن عبد ود عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار فعقر فرسه وضرب وجهه، وأقبل على على بن أبي طالب . فاستقبله أبو الحسن بدرقته فضربه عمرو بن عبد ود فيها فقدها وأثبت فيها السيف، فضربه على بن أبي طالب على حبل عاتقه \_ موضع الرداء من

وأقبل أبو الحسن مسرورا بنصر الله فقال له النبى العربى الامى القرشى الهاشمى ﷺ : ـ كيف وجدت نفسك معه يا على ؟

العنق ـ فسقط فارس العرب ... فكبر أصحاب رسول الله ﷺ :

```
على بن أبي طالب كالمحالي على بن أبي طالب المحالية
                                                              قال أبو الحسن :
            _ وجدته لو كان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم .
                                             قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:
 ـ لمبارزة على لعمرو بن عبد ود أفضل من أعمال أمتى إلى يوم القيامة ( رواه الحاكم في
                                                                    المستدرك ) .
                                                    * العالم . القاضي . . الفقيه
     أجمع الصحابة والتابعون على أن أبا الحسن كان رأسا في الفقه والفتوى والقضاء .
                                                         قال رسول الله ﷺ :
              ـ أنا دار الحكمة وعلى بابها ( أخرجه الترمذي كتاب المناقب عن على ) .
                                                   وقال عليه الصلاة والسلام :
_ الصديقون ثلاثة : حزقيل آل فرعون ، وحبيب النجار ، صاحب آل يس ، وعلى بن أبى
                                         طالب ( رواه ابن النجار عن ابن عباس ) .
                                                  وقال الصادق المصدوق ﷺ :
ـ يا على أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أن ليس بعدى نبى ( أخرجه
          مسلم كتاب فضائل الصحابة ، والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص) .
                                                     وقال السراج المنير ﷺ : `
ـ أنا مدينة العلم وعلى بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ( رواه الطبراني في الكبير ،
                          والحاكم في المستدرك عن جابر ، وابن عدى في الكامل ) .
```

وقال نبى الرحمة ﷺ : \_رحم الله أبا بكر زوجنى ابنته ، وحملنى إلى دار الهجرة ، وأعنق بلالا من ماله ، وما

نفعنى مَالٌ في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر ، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا ، لقد تركه الحق وماله من صديق ، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة ، وجهز جبش العسرة ـ غزوة الصحابة على المحالة الصحابة ال تبوك ـ وزاد في مسجدنا حتى وسعنا ، رحم الله عليا ، اللهم أدر الحق معه حيث دار(إخرجه الترمذي كتاب المناقب عن على ) . وكان الخليفة الأول وأمير المؤمنين عمر والخليفة الثالث يلجؤون إلى أبى الحسن في حل المعضلات وبيان المشكلات ، وكان الفاروق يقول : - على أقضانا ويتعوذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من معضلة ليس لها على بن أبي طالب . يقول أبو حفص : \_لولا على لهلك عمر . يقول عبد الله بن عباس : ـ لقد أعطى على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وايم الله لقد شارك الناس في العشر \* أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان بايع المسلمون أبا الحسن ، ولكن معاوية بن أبي سفيان شق عصا الطاعة والجماعة .. فوقعت الفتنة الكبرى . وخطب أمير المؤمنين على بن أبي طالب الناس ذات يوم فقال : ـ أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا : ـ أنت يا أمير المؤمنين

قال أبو الحسن :

ـ أما إنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ، ولكن أخبروني بأشجع الناس . قالوا :

على بن أبي طالب كالالا \_ لا نعلم فمن ؟ قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: \_ أبو بكر إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول اللهﷺ عريشا فقلنا : من يكون مع رسول اللهﷺ لئلا يهوى إليه أحد من المشركين ؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ﷺ لا يهوى إليه أحد إلا هوى إليه ، فهذا أشجع الناس . ولقد رأيت رسول الله وأخذته قريش فهذا يجأه \_ يقال وجأته بالسكين وغيرها وجأ إذا ضربته بها \_ وهذا يتلتاه \_ تلتله : زعزعه وأقلقه وزلزله ، وتله للجبين : صرعه ، كما تقول: كبه على وجهه ـ وهم يقولون : أنت الذي جعلت الآلهة واحدا ؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول : \_ ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم رفع أمير المؤمنين على بن أبي طالب بردة كانت عليه فبكي حتى اخضلت لحيته ثم قال : \_ أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم ، فقال أبو الحسن : ـ ألا تجيبوني ؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه ، وهذا رجل أعلن إيمانه ( رواه البزار ، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد) . \* أشأم ضربة في الإسلام اقتتل المسلمون وكادت الدائرة تدور على معاوية وأهل الشام فلجأ معاوية وعمرو بن العاص إلى رفع المصاحف على أسنة الرماح .. فطلب الفريقان التحكيم ..

واختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى واختار معاوية عمرو بن العاص . .

الصحابة الصحابة والمحابة على خلع على بن أبي طالب ومعاوية

ولكن عمرو بن العاص خدع أبا موسى فقدمه فصعد المنبر واعلن عن خلع صاحبه على. فصعد عمرو وأعلن عن خلع على وتثبيت معاوية .

فقام عبد الرحمن بن ملجم وضرب على بن أبى طالب بسيفه وهو فى طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر . . فكانت أشأم ضربة فى الإسلام .

\*\*\*

.

:

:

:

.

زيد بن حارثة خنسه:

هو زيد بن حارثة بن شرجبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن المعمان بن عامر بن عدود بن عوف بن تغلب بن قضاعة بن كنانة بن كلب .

أمه سعدى بنت ثعلبة بن عامر بن أفلت من بنى معن من طى .

\* زيد يفقد حريته .

من القين واحتملوا زيدا وهو غلام يفعة وأنوا به سوق عكاظ فباعوه بمكة فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد باربعمائة درهم .

ولما تزوج محمد بن عبد الله ﷺ خديجة وهبت له زيد بن حارثة .

بكيت على أسد ولم أدر ما فعل أحى فيرجى أم أتى دونه الأجل \* زيد يؤثر محمد بن عبد الله ﷺ على أبيه .

وكان شرحبيل بن كعب بحث عن زيد في كل مكان وقال :

خرج زيد بن حارثة في إبل لأبي طالب إلى الشام فمر بأرض قومه ، فعرفه رجل من كلب ، فانطلق إلى حارثة واخبره ، فصحب حارثة أخاه كعبا وانطلقا إلى مكة ، فلما لقيا محمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ قالا :

ـ يا ابن عبد المطلب : يا ابن هاشم : يا ابن سيد قومه : أنتم أهل حوم الله وجيرانه تفكون العانى وتطعمون الاسير ، جتناك في ابننا عندك فامن علينا وأحسن إلينا فدائه .

فتساءل محمد ﷺ ۔ :

ـ ومن هو ؟

قال حارثة وكعب ابنا شرحبيل :

```
عور من حباة الصحابة 🕶 🕳 مور من حباة الصحابة
                                                        ـ زيد بن حارثة .
                                                  فقال أبو القاسم ﷺ :
                                                        ـ فهلا غير ذلك ؟
                                           قال حارثة وكعب ابنا شرحبيل ؟
                                                            _ وما هو ؟
                                              قال محمد بن عبد الله ﷺ :
ـ أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم ، وإن اختارني فو الله أنا بالذي أختار علي من
                                                           اختارني أحد فداء
                                                                 قالا:
                                                 ـ لقد زدتنا على النصف .
                                           وجاء زيد فسأله محمد_ ﷺ _ ا
                                                     ـ مل تعرف هؤلاء ؟
                                                     قال زيد بن حارثة :
                                                _نعم هذا أبى وهذا عمى .
                                                 قال أبو القاسم _ ﷺ _ : ·
                  ـ فأنا من علمت ، وقد رأيت صحبتي لك ، فاخترني أو اخترهما
                                            فقال زید بن حارثة دون تردد :
                   ـ ما أنا بالذي أختار عليك أحدا ، أنت منى بمكان الأب والعم .
                                   فقال حارثة وكعب بن شرحبيل في عجب :
       ـ ويحك يا زيد ، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟
```

قال زید بن حارثة :

زيندبن حارثة كالمحادثة \_ نعم إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا الذي أختار عليه أحدا . \* زيد بن محمد ـ ﷺ ـ : لما آثر زيد محمد بن عبد الله ـ ﷺ ـ على أهله أمسك أبو القاسم ـ ﷺ - بيد زيد وخرج به إلى الحجر فدار على قريش في ناديهم وقال : ـ يا من حضر اشهدوا أن زيدًا ابني يرثني وأرثه . ولما رأى حارثة وكعب أبنا شرحبيـل ذلك طابت نفساهما ، وانصرفا عائدين إلى بلادهما. ومنذ ذلك اليوم عرف زيد بن محمد ﷺ. وزوجه أبو القاسم ﷺ مولاته أم أيمن فولدت له أسامة . \* أول من آمن بخاتم النبيين ـ ﷺ ـ . لما بعث الله عز وجل أبا القاسم للناس كافة - ﷺ -كان زيد من أول الناس إسلاما . \* كنيته یکنی آبا اسامة \* صفته كان زيد رجلا قصيرا شديد الأدمة \_ السمرة الشديدة \_ في أنفه فطس وكان شجاعا ثابت الجنان في الحروب . \* المآخاة

رأى الذى لا ينطق عن الهوى ﷺان بعض أصحابه كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة فآخى بينهم على الحق والمواساة .

فآخى بين أبى بكر وعمر ، وآخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن محمد ، وبين عثمان بن عفان وبين عبد الرحين بن عوف و .... ۲٤٨ عن حياة الصحابة ۲٤٨ الصحابة المحابة المحابة

لما هلك أبو طالب ولحقت به خديجة بنت خويلد توالت على النبي ﷺالمصائب من قريش وتجراوا عليه وكاشفوه بالنكال والاذى فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن محمد رجاء أن يستجيبوا لدعوته وينصروه على قومه . . ولكنه وجد قلوبا أقسى من قلوب قومه .

# هحرته :

هاجر أبو أسامة من مكة إلى يثرب ونزل على كلثوم بن الهدم .

ولما هاجر رسول الله ﷺ وبنى مسجده وحجراته بعث زيدًا وأبا رافع مولاه إلى مكة فحمل أبو رافع فاطمة بنت رسول الله ﷺ وأم المؤمنين سودة بنت رمعة ، وحمل أبو أسامة امرأته بركة بنت ثعلبة وابنه أسامة . . فهاجروا جميعا إلى يثرب .

\* المآخاة .

دخل رسول الله ﷺ دار أبى طلحة زوج أم سليم وأرسل إلى مائة رجل من أصحابه خمسين من المهاجرين وخمسين من الأنصار وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ تآخوا في الله أخوين أخوين .

فآخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن محمد .

وقیل آخی بین زید وأسید بن حضیر .

\* يوم بدر

كان مع أصحاب رسول الله سبعون بعيرا فاعتقبوها فكان رسول الله ﷺ ومرثد بن أبى مرثد وزيد بن محمد يعتقبون بعيرا .

وقيل : رسول الله ﷺ ومرثد بن أبى مرثد ، وعلى بن أبى طالب يعتقبون بعيرا فقال مرثد :

ـ يا رسول الله نحن نمشي عنك .

فقال نبي الرحمة ﷺ :

ـ ما أنتما بأقوى منى ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما .

```
زید بن حارث کی ۲٤۹
 ولما نصر الله نبيه ﷺ بعث زيد بن محمد ، وعبد الله بن رواحة يبشران أهل المدينة فركب
             أبو أسامة ناقة رسول الله ﷺ القصواء فلما جاء المصلى صاح على راحلته :
 ـ قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو جهل بن هشام وأبو البخترى
 ابن هشام وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى
                                                     * سراياً زيد بن محمد .
                                                   تقول أم المؤمنين عائشة :
                             ـ ما بعث رسول الله على زيدا في سرية إلا أمره عليها .
                                       وقال الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع :
 _ غزوت مع النبي_ ﷺ _ سبع غزوات ، ومع زيد سبع سرايا يؤمره علينا رسول اللهﷺ
                                                          (أخرجه البخاري ) .
                                                            قال الواقدى :
_ أول سرايا زيد إلى القردة ، ثم الجموم ، ثم إلى العيص ، ثم إلى الطرف ، ثم إلى
                                                      حسمى ، ثم إلى أم قرفة .
                                                * منزلته عند رسول الله ﷺ .
                                           قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :
_خير أمراء السرابا زيد بن حارثة ، أقسمهم بالسوية وأعدلهم في الرعبة [ أخرجه الحاكم
                                             في المستدرك عن جبير بن مطعم ] .
                                                وقال عليه الصلاة والسلام :
ـ دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة [ رواه
                                                  الروياني والضياء عن بريدة ] .
```

زوجه النبي على ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب ـ زينب بنت جحش ـ

٢٥٠ عور من حياة الصحابة ولكنها لم تنس أنها الشريفة الحسناء وأن زيدًا كان مولى فاعتقه رسول اللهﷺ وخلع عليه اسمه فأصبح زيد بن محمد فكانت تتعالى عليه فشكا ذلك إلى النبي عليه فقال له : ـ أمسك عليك زوجك واتق الله [ أخرجه الترمذي كتاب التفسير ، والإمام أحمد ، والبخارى ، والحاكم في المستدرك عن أنس ] . \* زيد والقرآن لم يذكر في القرآن اسم صحابي من أصحاب رسول الله على غير زيد بن حارثة ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ [سورة الاحزاب الآية : ٣٧] . \* زيد يرجع إلى اسم أبيه . لما نزل قوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لاَّبَائهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عندَ اللَّهَ ﴾ [ سورة الأحزاب الآية : ٥] . ـ نزل بقلبي هم وحزن شديدين لانقطاع نسبي برسول اللهﷺ لما نزل قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحْمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينِ﴾ [ سورة الأحزاب الآية : ٤٠] . رجع زيد إلى أبيه فأصبح زيد بن حارثة فعاد زيد إلى اسم أبيه الأول \* يوم عمرة القضاء . شهد زيد أحدا والخندق وصلح الحديبية . ويوم عمرة القضاء . . ولما هم رسول الله ﷺ بالخروج من مكة بعد قضاء عمرته جاء، على بن أبي طالب وقال ـ يا رسول الله علام نترك ابنة عمنا ـ بنت حمزة بن عبد المطلب ـ يتيمة بين ظهراني المشركين ؟

فلم ينهه النبي ﷺ عن إخراجها .

فخرج على بها ، فتكلم زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وكان أخاه فقال :

```
_ أنا أحق بها ، إنها ابنة أخي .
                                      فلما سمع بذلك جعفر بن أبي طالب قال :
                   _ الحالة والدة ، وأنا أحق بها لمكان خالتها عندى أسماء بنت عميس .
                                                    وقال على بن أبى طالب :
 ـ ألا أراكم تختصمون ، هي ابنة عمى وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين ، وليس لكم
                                             إليها سبب دوني ، وأنا أحق بها منكم .
                                          فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :
                                                          _ أنا أحكم بينكم .
                                   أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله .
                                يا زيد أنت مولاي ومني وإلى وأحب الناس إلى .
                                                   ثم نظر إلى جعفر وقال له :
ـ وأما أنت يا جعفر فتشبه خُلُقي وخَلْقي ، وأنت من شجرتي التي أنا منها [ صدر الحديث
                            أخرجه البخاري كتاب الصلح ورواه الخطيب عن على ] .
                                                 وقال عليه الصلاة والسلام :
_ أما أنت يا جعفر فأشبهت خُلُفي وخَلقى ، وأنت من شجرتى التى أنا منها ، وأما الجارية
                                         فأقضى بها لجعفر مع خالها وإنما الخالة أم.
                                                             * يوم مؤتة :
       وخرج زيد بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أرض الشام .
                                                          أو غزوة الأمراء .
بعث رسول الله ﷺ بعثا إلى مؤتة في جمادي الأولى من سنة ثمان وقال عليه الصلاة
                                                                   والسلام :
```

ريد بن حارثة أمير الناس ، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلو، عليهم الصحابة الصحابة على مور من حياة الصحابة

أو غزوة الأمراء [ رواه الواقدى عن عمرو بن الحكم ] .

وكان النعمان بن فنحص اليهودي مع الناس فقال :

- أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا ، إن الأنبياء من بنى إسرائيل كانوا إذا سموا الرجل على القوم فقالوا : إن أصيب فلان ففلان ، فلو سموا ماثة أصيبوا - قتلوا - جميعا .

ثم جعل النعمان بن فنحص يقول لزيد بن حارثة :

ـ أعهد فإنك لا ترجع أبدا ، إن كان محمد نبيا .

فقال أبو أسامة :

ـ أشهد أنه نبي صادق بار ﷺ [ رواه البيهقي ] .

ى فاتە:

كان عدد جيش الروم مائتي ألف وعدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف.

ورغم ذلك التقي جيش المسلمين وواجه جيش الشرك ، وقاتل أصحاب رسول الله ﷺ ، من منطق مفهوم الجهاد في سبيل الله إما نصر وإما شهادة وجنة.

فالموت في سبيل الله هو غاية ما يتمنى المسلم الصادق لأن المؤمن موقن أن موته في سبيل الله سينقله من حياة فانية إلى حياة باقية خالدة بعيش في النميم الذي لا يمكن وصفه.

ناجز المسلمون العدو في معركة لا تكافؤ فيها .

وقاتل زيد بن حارثة قتال الشجعان ، قتالا لم يعرفه من قبل حتى نالته رماح الروم وسيوفهم وحرابهم فلم يبق بجسده موضع إلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف . .

فاسلم الروح . . وسلم اللواء إلى جعفر بن أبى طالب ، وكان عمر زيد يوم استشهد خمس وخمسين سنة .

\* اللهم اغفر لزيد

نزل جبريل عليه السلام فأخبر رسول لله ﷺ الخبر ، فأطلعه ﷺ أصحابه ، وعيناه

زيد بن حارثة كالمحارثة كالمحارث كالمحارثة كالمحارثة كالمحارثة كالمحارثة كالمحارثة كالمحارثة كالمحارث كالمحارثة كالمحارثة كالمحارث كالمحارثة كالمحارث كالمحار تذرفان الدمع وقال : \_ اللهم اغفر لزيد ، اللهم اغفر لزيد . ثم قال عليه الصلاة والسلام : ـ اللهم اغفر لجعفر ، اللهم اغفر لعبد الله بن رواحة . واستقبل نبى الرحمة ﷺ آل زيد ، فبكت بنت له ، فبكى المبعوث رحمة للعالمين ﷺ فقال الصحابي الجيل سعد بن عبادة : \_ يا رسول الله ما هذا ؟ قال الرسول الرحيم ﷺ : ـ هذا شوق الحبيب إلى الحبيب.

الصحابة الصحابة على ١٥٤ على ١٥٤ على الصحابة

## خبيببنعـدي

\* نسه

هو خبیب بن عدی بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجمی بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس الانصاری الاوسی .

\* اسلامه

أسلم خبيب بن عدى مع فجر الإسلام بيثرب .

\* جهاده

لما سمع خبيب بن عدى خاتم النبيين ﷺ بعد أن ندب أصحابه يقول :

ـ هذه عير قريش فيه أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها

حمل خبیب بن عدی سیفه ... وشهد بدرا

\* وفد الخيانة والغدر

قدم مدينة رسول الله ﷺ عقب وقعة أحد وفد من عضل والقارة فقالوا :

ـ يا رسول الله إن فينا إسلاما وخيرا فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا في الدين ، ويقرئونا القرآن ، ويعلمونا شرائع الإسلام

فبعث صاحب الخلق العظيم ﷺ معهم سنة من أصحابه وهم :

مرثد بن أبى مرثد الغنوى وقد جعله النبى عليه الصلاة والسلام أميرهم ، وعاصم بن ثابت بن أبى الافلح ، وخالد بن الكبير ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن الدثنة ، وعبد الله ابن طارق .

وخرج وفد القراء ووفد المشركين ، فلما وصلوا الرجيع ـ ماء لهذيل ـ غدروا بأصحاب رسول الله ﷺ واستنفروا عليهم هذيلا فانقضوا عليهم بالسيوف والنبل من كل جانب يريدون قتلهم ففر وفد القراء إلى الجبل فحاصروهم وقالوا :

```
خيب بسن مسدى کو ده کارون کارون
    ـ إنا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد الله
                                                                                                                                                                                                     وميثاقه لانقتلكم
                                                               ولكن وفد القراء قرروا ألا يقبلوا من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا .
                                                                                                                                                                               قال خبیب بن عدی :
                                                                              ـ لقد أحاطوا بنا عند سفح الجبل وأحكموا حولنا الحصار
                                                                                                                                                                     فقال مرثد بن أبى مرثد :
                                                                                                                                                       _ أشم رائحة الغدر في حديثهم
                                                                                                                                                                       قال عبد الله بن طارق :
                                                                                                                             ـ إن الرماة يقتربون من الماثة ونحن . . .
 وجاء صوت يدعو وفد القراء إلى الاستسلام . ، فنظر أصحاب رسول الله ﷺ الخمسة
                                                                                                                                              إلى أميرهم مرثد بن أبي مرثد فقال :
                                                                                                           _ ملاقاة ربى خير من تسليم نفسى إلى ثلة الغدر
وشرع الرماة يرمون وفد القراء بالنبل فأصيب مرثد بن أبى مرثد وخالد بن البكير
                                                                                                                                                                                                     وعاصم بن ثابت
 فلما رأى أصحاب رسول الله ﷺ مصرع أصحابهم الثلاثة تبادلوا النظرات وجاء صوت
ونزل خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فصحبهم وفد عضل والقارة
وفي الطريق انتزع عبد الله بن طارق يده من قيده فقد قرر الفرار ولكن المشركين رموه
                                                                                                                                                                                                  بالحجارة فمات .
                                                                                                                                                                                                            * في مكة
                                                                                     وقف وفد عضل والقارة بجوار الحرم فنادى أحدهم :
```

الصحابة عدى المعشر قريش : هذان أسيران من أصحاب محمد ، فهذا خبيب بن عدى ، وهذا ريد بن الدثنة فمن كان له ثار من أهل مكة فليتقدم ويشترى ، فإنا نريد أن نفدى أسيرين من هذيل هنا بحكة .

فقال حجر بن إهاب وعكرمة بن أبي جهل ، والاخنس بن شريق ، وصفوان بن أمية:

إنا نشترى خبيبا
وقال عبيدة بن حكيم بن الاوقص وأمية بن أبي عبة :

\* خبيب بن عدى في المحبس

ـ إنا نشترى زيدا

حبس حجير بن إهاب خبيب بن عدي في بيت ابنته ماوية حتى تنقضى الأشهر الحرم وكانت ماوية تطلع على خبيب من صبر الباب ـ شقه ـ فتراه وهو يصلى فسألته ذات يوم:

ـ أين الإلـٰـٰه الذي تسجد له ؟ لم أر اللات ولا العزى ولا هبل ولا . .

فقال خبیب بن عدی :

ـ إنى أسجد لله الواحد الأحد لا أسجد لأصنام لا تضر ولا تنفع .

فالت ماوية :

ـ تعبد إلهًا واحدا وإننا نعبد هبل واللات والعزى واساف ومناة و . . ؟

قال خبیب بن عدی :

﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَتَوْلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ﴾ [ سورة يوسف الآيتان : ٣٨ ، ٣٩ ] .

وذات يوم اطلعت ماوية على خبيب من صبر الباب فرأت عجبا فصاحت :

ـ يا معشر قريش . . يا معشر قريش تعالوا وأبصروا سترون عجبا

ووقف أشراف قريش مدهوشين ينظرون إلى خبيب بن عدى الذى كان في يده قطف من عنب مثل رأس الجمل يأكل منه فقال أبو سفيان بن حرب وضرار بن الخطاب وحويطب بن

```
خبيب بسن عسلى كالمحالي كالمحال
                                                                                                                                                                                                              * عبد العزى :
                                                                                   ـ ما نعلم في الأرض من عنب يؤكل ، من أين لك هذا ؟
                                                                                                                                                                                     قال خبیب بن عدی :
                                                                                                                                         _ إنه رزق أتاني من عند الرزاق العليم
         _ إننا لم نسمع من قبل أن الرزاق العليم الذي تعبده أيها الصابئ قد رزق أحدا من قبل
                                                                                                                                                                                 قال خبیب بن عدی :
 ـ لقد رزق الله مثله من قبل مريم بنت عمران : ﴿كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ
   عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾
                                                                                                                                                                      [سورة آل عمران الآية: ٣٧].
                                                                                                                                                                                                                          قالوا :
                                                                     ـ دعك من شعر محمد فلو كفرت بمحمد وربه سنطلق سراحك
 قال خبيب بن عدى : ﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ اللُّمْنَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ [ سورة
                                                                                                                                                                                                 غافر الآية : ٣٩] .
                                                                                                                                                                  فقال أبو سفيان بن حرب
 ـ لقد أسدينا إليك النصيحة وسوف ترسل إلى التنعيم لتصلب فقد أوشكت الأشهر
                                                                                                                                                                    الحرم على الانتهاء ماذا قلت ؟
                                                                                                                                                                      .
قال خبيب بن عدى :
                                   _ ﴿ وَأُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [ سورة غافر الآية : ٤٤] .
                                     ولما غادر أشراف قريش محبس خبيب بن عدى نطقت ماوية بشهادة الحق .
فلما سمع خبيب ماوية تنطق بشهادة الحق انطلقت أغاريد نفسه ونسى الموت الذي
```

الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصرابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة ال \* أول من سن ركعتين عند القتل نافلة . حمل أشراف قريش خبيب بن عدى إلى التنعيم ليصلبوه فقال خبیب بن عدی : ــ إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . فقال أبو سفيان بن حرب : ـ دونك فصلى ركعتين فقام خبيب بن عدى فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على أشراف قريش فقال : ــ أما والله لولا أن تظنوا أن بي جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة فقال حجير بن إهاب : ـ ارفعوه إلى جذع النخلة وأوثقوه فلما رفعوه إلى جذع النخلة قال أبو سروعة ـ عقبة بن الحارث أو أخوه ـ : ـ أريد رمحا لأطعنه حتى يموت وحاول خبيب بن عدى أن يستقبل القبلة فأداروا وجهه فقال : ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فاقترب منه أبو سفيان بن حرب وقال له : ـ أنشدك الله يا خبيب ، أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت سليم معافى في أهلك ؟ فانتفض خبيب بن عدى وكأن عقربا لدغته وقال في انفعال وصدق : ـ والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومعى عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله ﷺ

خبیب بسن عدی مصلی فضرب أبو سفیان كفا بكف وقال فی عجب لمن حوله من أشراف قریش :

ـ أسمعتم ما قال ؟ واللات والعزى ما رأیت أحدا یحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ، كنا ننزل بهم أشد العذاب فيزيدون ولا ينقصون

ارتفعت أصوات سادات قريش:

ـ اطعن أبا ميسرة . . اطعن أبا ميسرة

دفع أبو سروعة الرمح فى صدر خبيب بن عدى فتدفق الدم من قلبه كالنافورة وانسابت معه كلمات التوحيد من بين شفتى خبيب بن عدى الذى تعلقت عيناه بالسماء وكأنها تشيع روحه الطاهرة .

ولما قتل خبيب وجدوا وجهه نحو القبلة فجعلوا وجهه إلى غير القبلة ، فوجدوه مستقبل القبلة ، فأداروه مرارا .. ثم عجزوا فتركوه .

\* بليع الأرض

اخبر جبريل عليه السلام خاتم النبين ﷺ بمقتل خبيب بن عدى فبعث الرحمة المهداة ﷺ المقداد بن عمرو والزبيز بن العوام إلى التنعيم في إنزال خبيب بن عدى عن خشبته فانطلق الزبير والمقداد إلى التنعيم فوجدا حوله أربعين رجلا نشاوى ـ سكارى ـ

فأنزلاه ، وحمله الزبير بن العوام على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء

وأحس المشركون بصاحبي رسول اللهﷺ فانطلقوا وراءهما ، فلما اقترب رجال قريش من الزبير والمقداد قذف الزبير خبيب بن عدى من فوق فوسه فابتلعته الأرض .

فلم يعرف حتى الآن أين قبر الشهيد الذي أطعمه الله في محبسه وأول من سن ركعتين: عند القتل للمسلمين ...؟؟

\*\*\*

٢٦٠ عور من حياة الصحابة

## ثمامة بن أثال الحنفي

\* نسبه

هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة من بني حنيفة \_ قوم مسيلمة الكذاب \_

. äl #e

كان يلقب بأبى أمامة اليمامي \_ نسبة إلى اليمامة \_

\* مكانته

كان سيدا من سادات بنى حنيفة ، وزعيما من زعمائهم ، وكان يتمتع بشخصية قوية ومكانة مرموقة ، أضف إلى ذلك العز والجاه والمال والشجاعة ، الامر الذى جعل قومه يؤلبونه على قتال رسول الله ﷺ ، ويحرضونه على ذلك ، حتى قدم المدينة وراح ينتظر الفرصة المناسبة لبخلو بالنبى ﷺ فيقتله ، ويشفى حقده وغليله ، ويرضى قومه الذين دفعوا له مقابل ذلك مالا كثيرا

\* وقوعه في الأسر

بعث النبي ﷺ خيلاً قبل نجد ـ كانت السرية ثلاثين راكبا على رأسهم محمد بن مسلمة ـ فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبى ﷺ فقال له :

\_ ما عندك يا ثمامة ؟

قال :

مندى خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم - تنعم على بالعفو والفداء على الماء والفداء على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شنت

فتركه حتى كان الغد ثم قال له :

\_ ما عندك يا ثمامة ؟

ثمامة بن أثال الحنفي من ١٩١١ من المنافق المناف فقال : \_ عندى ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى بعد الغد فقال : \_ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : \_ عندي ما قلت لك فقال عليه الصلاة والسلام : ـ أطلقوا ثمامة \* إسلامه لما أطلق أصحاب رسول الله ﷺ ثمامة بن أثال انطلق إلى نخل قريب من المسجد ثم اغتسل ودخل المسجد فقال : \_ أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، يا محمد والله يا محمد ما كان على وجه الأرض أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان دين أبغض إلى من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين إلى ، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول اللهﷺ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة راح يلبي فكان أول من لبي فقال له قائل :

فلما قدم مكة راح يلبي فكان أول من لبي فقال له قائل : \_ أصبوت \_ غيرت دينك \_ ؟

3.

قال ثمامة :

لا ولكن أسلمت مع محمد ﷺ ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ﷺ ( رواه البخاري )

٢٦٢ 😎 ١٥٠٥ صور من حياة الصحابة

\* الكافر والمؤمن

كان ثمامة وهو مربوط بسارية المسجد إذا طلب طعاما جمع له رسول الله ﷺ الطعام قال:

ـ اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه

وأمر ﷺ بناقة يأتيه لبنها مساء وصباحا ، وما كان هذا الطعام يشبع ولا يرضى سيد أهل اليمامة ، فكيف يقع طعام الزاهدين عند من اعتاد أن ينحر له كل يوم شاة ؟

ولما أسلم ثمامة بن أثال جيء بما كان يأتيه من الطعام فلم ينل منه إلا قليلا ، ولم يصب من خلال الناقة إلا يسيرا ، فعجب أصحاب رسول الله ﷺ فقال:

مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معى كافر ، وأكل آخر النهار في معى مسلم ؟ إن الكافر ليأكل في سبعة أمعاء ، وإن المسلم يأكل في معى واحد

\* ثمامة سفير للإسلام

ذهب ثمامة بن آثال إلى قومه فى اليمامة ليصبح هناك سفيرا للإسلام ونائبا لرسول الله عَلَيْهِ بَمُنَالُه عند أهلها ويقوم بوآجه بينهم ، فهو مسموع الكلمة فدعاهم إلى الإسلام فلنحل كثير من قومه فى دين الله أفواجا

\* ردة أهل اليمامة عن الإسلام

لما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الاعلى ، تهاوى بناء الإسلام

وتصدع جوانبه ، واتسع من جانب الاعداء خرقه فارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام ، وأنكرت بعض القبائل الشرائع فتركوا الصلاة والزكاة و . . عادوا إلى ظلمات ما كانوا عليه في الجاهلية ، ومن القبائل العربية المرتدة عن الإسلام بنو حنيفة الذين كان منهم رحمن اليمامة أو مسيلمة الكذاب مدعى النبوة .

\* ثمامة بن أثال يَتكر على قومه ردتهم

ارتد كثير من بنى حنيفة وبقى القليل صامدا كالجبل ، وكان فى مقدمتهم ثمامة بن أثال الحنفى ، الذى وقف يجاهد قومه ويحاربهم مع المسلمين ، وينهاهم عن اتباع مسيلمة ، ثمامة بن أثال الحنف مع ٢٦٣ ويقول : ويأمرهم بالتمسك بالإسلام ويقول :

دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع فيا عجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنع وقال شماة بن أثال في إنكاره على قومه بني حنيفة ردتهم :

أهم بترك القول ثم يردنــــى إلى القول إنعام النبى محمد شكرت له فكى من الغل بعدما رأيت خيالا من حسام مهنــد

وقال أبو أمامة اليمامي :

\_ أيها القوم : إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه ، وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ .

وراح ثمامة بن أثال ينهاهم عن الردة ويأمرهم بالتمسك بالإسلام والثبات عليه ، ولم يدخر جهدا في ذلك .

ولكن عبثا فانها ﴿لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [سورة الحبج الآية:٤٦] .

فقد تأثروا بدعوة مسيلمة وجعلوا للشيطان على قلوبهم سلطانا .

\* ثمامة يقاتل بني حنيفة

مضى أبو أمامة اليمامى يجاهد قومه ويحتهم على النبات على الدين الحنيف ، فلم يستجب له منهم إلا القليل فاخذهم وانضم بهم إلى جيش خالد بن الوليد فلقد آمن وعلم علم البقين أن محمدا ﷺ خاتم النبين ﷺ بحق ، وأن ما يدعو إليه حق ، وما جاء به حق وصدق ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهُ بُورٌ وَكِتَابٌ مُبِنٌ ١٠٠ يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّمَ وَصُواتُهُ سُلُلَ السَّلامِ وَسُدَى مُنِ الظَّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَواطٍ مُستَقْمِم ﴾ [ سورة المائدة ويَهْدِيهِمْ إِلَى صَواطٍ مُستَقْمِم ﴾ [ سورة المائدة الآية: ١٦٥١].

\*\*\*\*

١٦٤ حد من حياة الصحابة

## نوفل بن معاوية

\* نسه :

هو نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي

ويقال : نوفل بن معاوية بن عروة الديلي الكناني

وهو من بنى الدليل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة

\* إسلامه:

لما رجع الاحزاب راحوا يتحدثون عن الريح التى هبت فجأة فى ليالى شديدة البرد فتقلت بيوتهم وقطعت أطنابها ، وكفأت قدورهم على أفواهها ، وصارت تلقى الرجال على أمتعتهم ، وأطفأت نيرانهم . . بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من استئصال شأفة محمد \_ﷺ وأصحابه وقال أناس :

ـ إنه رجل ممنوع

سمع نوفل بن معاوية ذلك الحديث فراح عقله صاحب الستين سنة يفكر ، كيف لاثنى عشر الفًا لا يغلبون ثلاثة آلاف ؟ لماذا هبت ربح الصفا بالذات بعد أن نقضت بنو قريظة عهدها مع محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ وأصبح الطريق مفتوحا أمام الأحزاب إلى المدنة؟

ووجد نوفل بن معاوية نفسه يركب فرسه وينطلق إلى المدينة

ولما عرض عليه محمد ﷺ الإسلام وقرأ عليه القرآن وجد لسانه ينطق بشهادة الحق

\* السير إلى مكة :

كان رسول الله ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، فلما هم إمام المجاهدين ﷺ بغزو أهل مكة أرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم :

ـ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة .

نوفسل بسن معاويسة على ١٦٥ كال

فلما سمع نوفل بن معاوية ذلك تجهز وانطلق إلى مدينة رسول الله ﷺ

وقدمت المدينة من قبائل العرب أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة حتى إذا ما اكتمل عقد المسلمين أعلم السراج المنبر ﷺ الناس أنه سائر إلى مكة ثم قال عليه الصلاة والسلام:

\_ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة.

يقول نوفل بن معاوية :

لما دخل رسول الله ﷺ مكة كان أبو بكر يسير إلى جانبه يحادثه ويقرأ سورة الفتح ﴿﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا شَبِيناً﴾ [سورة الفتح الآية : ١] حتى جاء البيت وطاف به سبعا على راحلته.

وكان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنما لكل حى من أحياء العرب صنم قد شدت أقدامها بالرصاص ، فجاء المبعوث رحمة للعالمين ﷺ معه قضيب فجعل يهوى به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه وهو يقول :

ـ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

و الطلقاء:

يقول نوفل بن معاوية الديلي :

وقف النبي ﷺ على باب الكعبة فقال :

\_ لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده، الا إن كل ماثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل ، أربعون منها في بطدنها أه لادها .

يا معشر قريش إن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ثم تلا قوله تبالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلْقَنَاكُم مِنْ ذَكُر وَأَلْفَىٰ وَجَمَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالَ لَتَمَارُلُوا إِنَّ أَكُومُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ [ سورة الحجرات الآية : ١٣] . ٢٦٦ عور من حياة الصحابة

ووضع صاحب الخلق العظيم ﷺ يده على عضادتي باب الكعبة وقال :

ـ ماذا تقولون وما تظنون أنى فاعل فيكم ؟

قالوا :

ـ خيرا

ـ نقول خيرا ونظن خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت

فقال إمام الأنبياء ﷺ :

فقال أحدهم :

- أقول كما قال أخى يوسف : ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِين﴾ [ سورة يوسف الآية : ١٩٦] اذهبوا فانتم الطلقاء

\* يوم حنين :

وقع الرعب في قلوب رجال هوازن وثقيف لما فتح الله على رسوله مكة ، وخشوا أن يسير بجيشه إليهم ، فمشى أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض وقالوا :

ـ قد فرغ لنا فلا ناهية

وراحوا يحشدون الجموع ويقولون :

ـ والله إن محمدا وصحبه لاقوا أقواما لا يحسنون القتال .

ولما سمع رسول الله ﷺ بخبرهم سار إليهم ومعه ألفان من أهل مكة ــ الطلقاء.ــ مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة فكانوا اثنى عشر الفا.

ولما استقبل المسلمون وادى حنين وانحدروا فى واد من أودية تهامة متسع منحدر المحدروا فيه انحدارا راعهم وهم منحطون أن المشركين قد شدوا عليهم شدة رجل واحد فى عماية الصبح ، فقد سبقوا إلى الوادى وكمنوا للمسلمين فى شعابه ومضايقه وراحوا يلقون على المسلمين الصخور من أعلى وأصلوهم وابلا من نبالهم كأنه جراد منتشر لايكاد يسقط لهم سهم ، ثم هجموا عليهم بغتة بأسيافهم فانتشر المسلمون راجعين لا يلوى أحد على

```
نوفسل بسن معاوية كالمحالية المحالية الم
                                                                                                                        أحد وكان الطلقاء أهل مكة أول من انهزم
                                                                                                                                                                 وقال بعضهم لبعض
                                                                                                                                                                ـ اخذلوه ، هذا وقته
          فانهزموا ، وتبعهم الناس ولكن الصادق المصدوق ﷺ انحاز ذات اليمين وجعل يقول:
    ـ يا أنصار الله وأنصار رسوله ، أنا عبد الله ورسوله ، أين أيها الناس ؟ هلموا إلى ، أنا
                                                                                                                                      رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله
                                                                                                                                               يقول نوفل بن معاوية : .
   وكان العباس بن عبد المطلب آخذًا بزمام بغلة رسول الله ﷺ ، وكان امرأ جسيما شديد
                                                 الصوت ، فقال له خاتم النبيين ﷺ لما رأى الناس لا يلوون على شيء :
   ـ يا عباس اصرخ : يا معشر الانصار ، يا معشر أصحاب السمرة ـ شجرة الطلح وهي
                                                                                        الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان يوم الحديبية -
                                                                                      فراح صوت العباس يدوى في جنبات وادى حنين :
                                                                                          _ يا معشر الأنصار . . يا معشر أصحاب السمرة .
                                                                وبلغ صوت العباس بن عبد المطلب مسامع الأنصار فأجابوا :
                                                                                                                                                                              _ لبيك لبيك
فراح الرجال يثنون أبعرتهم فلا يقدرون على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين واجتمع
 الانصار حول رسول الله ﷺ .. ثم شدوا على رجال هوازن شدة رجل واحد ، وتصافحت
                                السيوف واهتزت الرماح وقطعت الرقاب وطعنت الصدور وسقطت الأجساد.
                                                                    واشتد القتال فلما رأى صاحب لواء الحمد ﷺ ذلك قال :
                                                                                                                                                        _ الآن حمى الوطيس
                                                        أنا ابن عبد المطلب
                                                                                                            أنا النبي لا كذب
وهزم الله المشركين فانطلق أشراف هوازن وثقيف إلى الطائف وتحصنوا في حصن به
```

وسار رسول الله هج من حين إلى الطائف وحاصر أبو القاسم هج تقيفا وقاتلهم قتالا شديدا ، وكان نبل ثقيف يتطاير من الحصن إلى الارض فأصيب عبد الله بن أبى بكر وسعيد بن العاص وثابت بن الاجدع الانصارى وحاول المسلمون أن يدخلوا الحصن فلم يقدروا عليه ، فوضع النبى عليه الصلاة والسلام عسكره بعيدا عن مرمى نبل ثقيف ولما كان اليوم الرابع نادى رسول الله هج :

ـ أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر .

فخرج منهم ثلاثة وعشرون رجلا واستأذن عيينة بن حصن الفزارى رسول الله ﷺ فى أن يأتى ثقيفًا فى حصنهم ليدعوهم إلى الإسلام فأذن له أبو القاسم ﷺ فى ذلك فأتاهم فِدخل فى حصنهم فقال لهم :

ـ تمسكوا في حصنكم ، فوالله لنحن أذل من العبيد ولا تعطوا بأيديكم

ورجع عيينة بن حصن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له :

ـ ما قلت لهم يا عيينة ؟

قال عيينة بن حصن :

- أمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه وحذرتهم النار ودللتهم على الجنة.

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ كذبت ، إنما قلت لهم : تمسكوا في حصنكم .

فَيُهِتَ ، من الذي أخبر محمدًا عليه الصلاة والسلام ، لم يكن معهم أحد من لسلمين؟

فجثى عيينة على ركبتيه وقال في ندم :

```
نونسل بسن معاوية كالمحافظة المحافظة الم
                                                                                             _ صدقت يا رسول الله ، أتوب إلى الله وإليك من ذلك
                                                                                                                                                                             * رؤيا رسول الله ﷺ :
                                                                               نام المسلمون ، ولما استيقظ خاتم النبيين ﷺ قال لابي بكر :
      ـ يا أبا بكر إنى رأيت أنى أهديت لى قعبة ـ قدح ـ مملوء زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها.
                                                                                                                                                                               فقال أبو بكر الصديق :
                                                                                _ ما أظن أن تدرك منهم _ أهل ثقيف _ يومك هذا ما تريد .
                                                                                                                                                            فقال الصادق المصدوق ﷺ :
                                                                                                                                                                                           _وأنا لا أرى ذلك
                                                                                                                                            * استشارة نوفل بن معاوية الديلي :
    استشار رسول الله ﷺ نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب أو المقام ــ حصار أهل
                                                                                                                                                            الطائف ـ فقال نوفل بن معاوية :
                                                    ـ يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك .
     فأمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل فقبح الناس ذلك وقالوا:
                                                                                                                                                                       ـ نرحل ولم يفتح علينا ؟
                                                                                                                                       فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:
                                                                                                                                                                                  _ فاغدوا على القتال .
 فغدوا فانهالت السهام عليهم من الحصن كوابل من المطر فأصاب المسلمين جراحات فقال
                                                                                                                                                                      المبعوث رحمة للعالمين ﷺ:
                                                                                                                                                                           _ إنا قافلون إن شاء الله
فسر المسلمون وأذعنوا وجعلوا يرحلون وصاحب الخلق العظيم 難يتبسم تعجبا من
```

سرعة تغير رأيهم .

\*\* مع رسول الله ﷺ : \* مع رسول الله ﷺ : خرج نوفل بن معاوية مع إمام النبيين ﷺ عندما خرج من مكة إلى المدينة ، واشترى

دارا بها فى بنى الديل وحج نوفل بن معاوية مع أبى بكر سنة تسع من الهجرة . وذات يوم كان نوفل بن معاوية جالسا فى المسجد مع بعض الصحابة فذكر أحدهم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى فقال رسول الله ﷺ :

ـ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( رواه البخاري عن أبي بكر )

وذات ضحى راح إمام الزاهدين ﷺ يرغب أصحابه فى الزهد فى الدنيا والاكتفاء منها بالقليل فقال :

- الزهد في الدنيا يربح القلب والبدائن ، والرغبة فيها تنعب القلب والبدن ( رواه الطبراني في الأوسط وابن عدى في الكامل عن أبي هريرة ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر ) .

وجاء رجل يسأل عن النبي ﷺ فأشار عبد الرحمن بن أبي بكر نحوه فقال الرجل:

ـ يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ :

\_ ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس ( رواه ابن ماجه، والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى شعب الإيمان عن سهل بن سعد ) .

وسأل ثوبان مولى رسول الله ﷺ السراج المنير ﷺ :

ـ يا نبى الله ما يكفيني من الدنيا ؟

قال عليه الصلاة والسلام :

ما سد جوعتك ، ووارى عورتك ، وإن كان لك بيت يظلك فذاك ، وإن كان لك دابة فيخ ( رواه الطبراني في الاوسط).

ورغب إمام الزاهدين ﷺ في ترك الدنيا فقال :

نوفسل بسن معاوية على ١٧١٨ كال

\_اتركوا الدنيا لأهلها ، فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر (رواه

الديلمي في مسند الفردوس عن أنس )

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال :

\_ يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟

قال عليه الصلاة والسلام :

\_ فلا تعطه مالك

قال الرجل :

\_ أرأيت إن قاتلني ؟

قال إمام الخير ﷺ :

\_ قاتله

قال الرجل :

\_ أرأيت إن قتلني ؟

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ فأنت شهيد

قال الرجل :

\_ أرأيت إن قتلته ؟

قال نور الظلمة ﷺ :

\_ هو في النار ( أخرجه مسلم عن أبي هريرة )

ثم قال إمام الخيرﷺ :

\_ تعوذا بالله من جب الحزن

قال عبد الرحمن بن أبي بكر وأبو هريرة :

۲۷۲ 🕶 الصحابة

ـ وما جب الحزن يا نبى الله ؟

قال عليه الصلاة والسلام :

- واد فى جهنم، تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة يدخله القراء المراءون بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء ( رواء البخارى فى التاريخ ، والترمذى فى كتاب الزهد عن أبى هريرة )

وقال نبى الرحمة ﷺ :

ـ إن الله تعالى يقول : أنا خير شريك ، فمن أشرك معى شيئا فهو لشريكى

يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله ، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ، ولا تقولوا : هذا لله وللرحم ، فإنه للرحم وليس لله منه شيء ( رواه الدارقطني في المتفق والمفترق ).

وسأل النبى عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل فقيل له :

ـ ذهب ليقضى حاجة لفلان

فقال إمام الخير ﷺ :

إن لله عبادا خلقهم لحواثج الناس، فقضى حواتج الناس على أيديهم، أولئك آمنون
 من فزع يوم القيامة ( رواه ابن أبى الدنيا في قضاء الحواتج عن الحسن مرسلا)

وقال عليه الصلاة والسلام :

من أعان أخاه المضطر ثبت الله قدميه يوم تزول فيه الجبال ( رواه ابن النجار عن عبد الله بن عباس) .

ـ كلنا لا يملك ما يعين أخاه المضطر يا رسول الله

قال أبو القاسم ﷺ :

نوفسل بسن معاوية المحادث ١٧٣٥

من أعان مسلما بكلمة أو مشى له خطوة حشره الله يوم القيامة مع الأنبياء والرسلِ آمنا وأعطاه على ذلك أجر سبعين شهيدا قتلوا في سبيل الله ( رواه ابن عساكر عن عبد الله بن عمر ).

ثم تبسم الرحمة المهداة ﷺ وقال :

\_مشيك مع أخيك في أرض فلاة صَدَقة ( رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة)

وحج نوفل بن معاوية مع النبيﷺ \_ حجة الوداع ـ سنة عشر من الهجرة

\* مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:

لما خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام خرج معه نوفل بن معاوية وبعض الصحابة .

وذات يوم قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم الفاروق ، وكان القراء أصحاب مجالس أمير المؤمنين عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينة لابن أخيه :

ـ يا ابن أخى هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن عليه ؟

قال الحر بن قيس بن حصن :

\_ سأستأذن لك عليه .

وبينما كان أمير المؤمنين عمر جالسا مع نوفل بن معاوية يتحدثان عن يوم حصار الطائف أقبل الحر بن قيس واستأذن لعبينة ، فلما دخل قال :

\_ يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل

فلما رأى نوفل بن معاوية الغضب في وجه الفاروق خشى أن يقع بعيينة ، فقال الحر بن قيس :

 يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : ﴿ خُلِهِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهَلِينَ ﴾ [ سورة الاعراف الآية : ١٩٩] . ٢٧٤ عور من حياة الصحابة

**\*** وفاته :

عاش نوفل بن معاوية الديلى مائة وعشرين سنة ، عَمَّرَ فى الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة ـ عاش الصحابى الجليل حكيم بن حزام ولبيد بن ربيعة الشاعر المعروف ستين سنة فى الإسلام \_

وقیل : بل کان منتهی نوفل بن معاویة ماثة سنة

توفى نوفل بن معاوية بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية

\* روايته لحديث رسول الله ﷺ :

روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد الرحمن بن مطيع بن الأسود وعراك بن مالك .

\*\*\*

حذيفة بسن اليمان كالمحادث ١٧٥ كالمحادث حذيفة بن اليمان \* نسبه هو حذيفة بن اليمان وهو حذيفة بن حسل ـ حسيل ـ بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطیعة بن عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان . \* كنيته يُكنى أبا عبد الله العبسى \* إسلامه لقى حسيل بن جابر العبسى وابنه حذيفة بن اليمان جعفر بن أبي طالب في سوق نجران فقالا : \_ ابن عم محمد ؟ قال جعفر بن أبي طالب : ـ نعم ابن عم رسول الله ﷺ قال حسل بن جابر : \_ إلام يدعو محمد ؟ قال جعفر بن أبي طالب : ـ إلى قول لا إلنه إلا الله قال حسيل بن جابر : \_ هل جاء محمد بآية ؟

قال جعفر بن أبى طالب :

- نعم .. القرآن
- نام على الله من شيء ؟

المحال بن جابر :
- هل معك ما نزل به عن الله من شيء ؟

الله عن أبى طالب :
- نعم

قال حسل بن جابر :

فاقرأه علينا

قال جعفر بن أبى طالب :

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَنَهُ ۚ تَنْوِيلُ الْكِتَابِ لا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ الْمَالَمِينَ ۚ لَى أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَاهُ بَلَ هُوَ الْعَقُ مِن رَبِّكَ لِتُنْفِرْ قُومًا مَّا أَنَاهُم مِن لَّذِيرِ مِن قَبِلْكَ لَعَلَهُمْ يَهِتَنُونَ ۚ ۚ اللَّهُ الَّذِي ظَقَ السَّمُوات وَالأَرْضَ وَمَا يَشْهُمُا فِي سِتِّةٍ أَيَامٍ ثُمُّ اسْتُونَ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلا شَفِيع لَى يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمْ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِثَمَّا تَعَدُّونَ ۚ ۞ ذَلِكَ عَالِمُ الْفَيْهِ وَالشَّهَادَةُ الْمَوْيِرُ الرَّحِيمِ ﴾ [ سورة السجدة الآية : ١ \_ ٣] .

متف حذيفة بن حسيل :
- والله هذا ليس قول بشر
وقال حسيل بن جابر :

ـ زدنا من هذا الكلام الطيب يا ابن عم محمد .

أخذ جعفر يقرأ آيات من الذكر الحكيم ، وكان حذيفة وأبوه يرهفان سمعهما حتى صارت سعادتهما مستمدة من النور المتدفق من فيه جعفر بن أبى طالب ، وامتلأت النفس طمأنينة واقناها ، وتألق نور العقل وتحررت الذات من كل القيود فهامت في عالم الملكوت. نطق لسان وقلب الأب والابن بشهادة الحق :

```
حذيفة بسن اليمان كالمحال المحال المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة
              ـ نشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله .
                                                       فقال جعفر بن أبي طالب :
                                           _ الحمد لله الذي هداكما إلى الإسلام .
                                       وانطلق جعفر بن أبى طالب عائدا إلى الحبشة
أما حسيل وابنه حذيفة فانطلقا إلى أم القرى هربًا من قومهما فقد أصاب حسيل دما في
                                                 * قريش تستعد للخروج إلى بدر
كانت مكة تفور بالغضب والحقد ، كيف يعترض محمد ﷺ وأصحابه عير قريش القادمة
                            لما رأى أشراف قريش حسيل بن جابر وابنه حذيفة قالوا :
                                                           ـ إنكما تريدان محمدا
                                                قال حسيل بن جابر وابنه حذيفة :
                                                           ـ ما نريد إلا المدينة
                                                             قال سادات قریش :
                                              ـ أعطونا موثقا وعهدا ألا تقاتلوا معه
     فأخذوا من حسيل وحذيفة عهد الله لينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلان مع محمد ﷺ
                                                    * الخيار بين الهجرة والنصرة
انطلق حسيل بن جابر وابنه حذيفة إلى المدينة فلقيا رسول الله ، فأخبراه بما فعل أشراف
                                                                     قريش وقالا :
                                                           _ إن شئت قاتلنا معك
                                                           قال إمام الوفاء ﷺ :
```

TVA کو مور من حياة الصحابة ـ بل نفى ـ نفى بالعهد - ونستعين بالله عليهم وخير أبو القاسم ﷺ حذيفة بين أن يكون مهاجرا أو أنصاريا فقال له : ـ إن شئت من المهاجرين ، وإن شئت من الأنصار . فاختار حذيفة النصرة على الهجرة لأنه حليف لبني عبد الأشهل ، وكانوا يسمون حسيل ابن جابر اليمان لأنه قدم من اليمن . لما آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار آخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان . \* يوم أحد خرج رسول الله ﷺ وأصحابه إلى أحد وظل حسيل بن جابر وأصيرم بن عبد وقش من بنى عبد الأشهل داخل الحصون مع النساء والصبيان . وقال حسيل بن جابر لعمرو بن ثابت بن وقش : ـ ماذا ننتظر ؟ فوالله إن بقى لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار ـ أى لا شيء ـ فقال الأصيرم بن عبد وقش : ـ نعم إنما نحن هامة اليوم أو غدًا أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ﷺ لعل الله أن يرزقنا شهادة مع النبى ﷺ؟ فخرج الأصيرم واليمان يريدان جيش المسلمين لما وصل حسيل بن جابر وثابت بن عبد وقش ، كانت الدائرة تدور على المسلمين بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله ﷺ فانهزموا

ولقى المشركون الأصيرم بن عبد وقش فقتلوه .

وكان المسلمون يضرب بعضهم بعضا من شدة الرعب والفزع والكرب وكانوا لا يظهرون شعارهم :

.

```
حذيـفة بـن اليمـان ٢٧٩ ١٠٠٥
                                                               ـ يا منصور أمت
                  فضرب رجل من المسلمين من غير قصد اليمان فقتله فصرخ حذيفة :
                                                  _ أبى . . . أبى يغفر الله لكم .
 ودفع نبى الرحمة ﷺ دية اليمان لكن حذيفة تصدق بها على المسلمين فارتفع شأنه
                                                  وزادت مكانته عند إمام الخيرﷺ .
                                                                 * يوم الخندق
 اشتد الخوف والكرب بالمسلمين لما علموا أن بني قريظة قد نقضت عهدها مع النبي : ﴿ وَإِذْ
 جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرِ﴾ 1 سورة
                                                          الأحزاب الآية : ١٠].
                                                فقام رسول الله ﷺ ودعا ربه :
                                  اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب
                                                 اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم .
                                                       يقول حذيفة بن اليمان:
لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ بالخندق ، وصلى رسول الله ﷺ هويا ـ جزءا ـ من الليل
                                                            ثم التفت إلينا فقال :
                                  _ من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟
                           فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد .
                    فعاد رسول الله ﷺ يدعو أحدا من أصحابه . . فلم يتحرك أحد
وتقابلت عيناه بعيني فأدركت أنه على يطلبني ، فلم يكن لي بد من القيام فقال عليه
                                                               الصلاة والسلام :
       ـ يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يصنعون ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا.
```

وما كان على إلا مرط ـ ثوب ـ امرأتي ما يجاوز ركبتي

الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة الصحابة الصرابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة ال

قام حذيفة بن اليمان وكان الليل مظلما رهيبا ، وكان صوت العواصف تزار وتصطخب كأنما تريد أن تقتلع الجبال الرواسي .

قال رسول الله ﷺ :

ـ إنه كائن في القوم خبر فأتنى بخبر القوم

لم يملك حذيفة إلا أن يلبى رغم الجوع والصفيع والإعياء الشديد الذى خلفه حصار لاح:اب

وقطع حذيفة بن اليمان المسافة بين المعسكرين ، وتسلل إلى عسكر قريش فوجد الربيح على أشدها حتى أطفأت نيرانهم وخلعت خيامهم وأكفأت قدورهم فخيم الظلام .

واتخذ حذيفة مكانه بين صفوف المشركين

وخشى أبو سفيان بن حرب قائد جيش قريش أن يفاجأهم الظلام بمتسللين من أصحاب رسول الله ﷺ فقام يحذر جيشه :

ـ يا معشر قريش لينظر كل منكم جليسه وليأخذه بيده ليعرفه

لم يتسلل الرعب إلى قلب حذيفة لقد قال له الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتينا

فلابد من عودته سالما إلى الصادق المصدوق ﷺ. فلم الخوف أو الرعب؟

يقول حذيفة بن اليمان :

ـ فسارعت إلى يد الرجل الذي بجواري وقلت له من أنت ؟ فقال : فلان ابن فلان.

فأمن حذيفة بن اليمان وجوّده بين المشركين في سلام

واستأنف زعيم قريش قوله :

\_ يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع \_ الدواب \_ والحف \_ الجمل المسن \_ وأختلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذى نكره ، ولقينا من شدة الربح ما ترون: ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ، ولا يستمسك لنا بناء . حذب فة بن البمان : يقول حذيفة بن البمان :

نظرت ضوء نار لقریش توقد وإذا برجل أدهم ضخم آیسط کفیه علی النار ویمسح بهما خاصرته ویقول :

ـ فارتحلوا إنى مرتحل

ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوئب على ثلاث ، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم فعرفت أنه زعيم قريش ولم أكن أعرف أبا سفيان من قبل فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الويش فوضعته في كبد قوسى لارميه به في ضوء النار لولا عهد رسول الله ﷺإلى : ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم .

ولما أراد أبو سفيان الرحيل قال له صفوان بن أمية :

ـ إنك رئيس القوم فلا تتركهم وتمضى

ولكن أبا سفيان لم يستمع إليه وأذن بالرحيل ، وترك خالد بن الوليد في جريدة ـ جماعة ـ ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم .

ووجد حذيفة الربح البارد العاتية في عسكر الأحزاب فقط ما تتجاوزه شبرا وسمع صوتها في رحال المشركين فقال في عجب:

\_ سبحان الله والحمد لله

ورجع حذيفة بن اليمان إلى رسول الله ﷺ فوجده قائما يصلى ، فظل واقفا حتى فرغ النبى ﷺ من صلاته فأخبره الحبر وزف إليه البشرى فضحك خاتم الانبياء ﷺ حتى بدت ثناماً في سواد الليل

آثيم أوما نبى الرحمة ﷺ إلى حذيفة بيده فدنا منه فسدل عليه من فضل شملته فنام حذيفة ، ولم يزل نائما حتى الصباح ، فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ :

ـ قم يا نومان

~ ونظر أبو القاسم ﷺ إلى عسكر الأحزاب فإذا بهم قد رحلوا ، فقال المبعوث للناس

الصحابة على ١٨٢ على الصحابة الصحابة كافة ﷺ : ـ الآن نغزوهم ولا يغزونا ، نحن نسير إليهم يقول حذيفة بن اليمان : ـ بعثني رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب سرية وحدى ( أخرجه ابن عساكر ) \* نبوءة إمام الخير ﷺ تتحقّق شهد حذيفة بن اليمان مع حبيبه ﷺ غزوة بنى قريظة وصدقت نبوءة الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ فقد غزا قريشا وسار إليها هو وأصحابه يوم الحديبية وعمرة القضاء . . ثم فتح الله عز وجل أم القرى . \* الزم جماعة المسلمين وإمامهم يقول حذيفة بن اليمان : ـ كان الناس يسألون رسـول الله ﷺ عن الخـير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وذات ضحى قال حذيفة بن اليمان : ـ يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال السراج المنير ﷺ: فتساءل حذيفة بن اليمان : ـ فهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال نور الظلمة ﷺ: ـ نعم وفيه دخن

فقال حذيفة بن اليمان :

حذيفة بسن اليمان على ٢٨٣ من اليمان ـ وما دخنه ؟ قال كاشف الغمة على الله عليه الله ـ قوم يستنون بسنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر فعاد أبو عبد الله يتساءل : ـ وهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ : ـ نعم .. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال حذيفة بن اليمان : ـ يا رسول الله فما تأمرني إذا أدركني ذلك ؟ قال المصطفى علي الله الله ـ تلزم جماع المسلمين وإمامهم . فتساءل أبو عبد الله العبسى : ـ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال إمام الخير ﷺ : ـ تعتزل تلك الفرق كلها،، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ( رواه ابن ماجه ) . وقال السراج المنير ﷺ : ـ خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله ، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد

\_ خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله ، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله ، وحذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن ، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن عز وجل ( رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عباس ) .

YAt عدد الصحابة الصحابة \* حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله 激:

لما خرج رسول الله على إلى تبوك لمحاربة الروم ، وعلم جيش الروم أن النبى عليه الصلاة والسلام قد خرج على رأس جيشة القى الله عز وجل الرعب فى قلوبهم فانسحبوا إلى الشام وقد أثروا السلامة فقال الصادق المصدوق على الشاء وقد أثروا السلامة فقال الصادق المصدوق الشيخ :

ـ نصرت بالرعب مسيرة شهر .

وفى طريق العودة إلى المدينة أراد المنافقون الفتك بخاتم الأنبياء ﷺ وأن يطرحوه من رأس عقبة فى الطريق فأخبر السميع البصير نبيهﷺ

فامر أبو القاسم الناس بالسير في الوادى ، وسلك هو العقبة فسلكها معه أولئك النفر من المنافقين وقد تلثموا ، فأمر الذى لا ينطق عن الهوى على على على عاسر وحذيقة بن اليمان أن يمشيا ممه ، فأخذ عمار بزمام الناقة وراح حذيفة يسوقها .

وغشى المنافقون ناقة رسول الله ﷺ فلما رآهم عمار وحذيفة أسرعوا بالفرار حتى خالطوا الناس ، فأقبل حذيفة وعمار على رسول اللهﷺ الذي تسامل :

ـ هل عرفت هؤلاء القوم ؟

قال حذيفة بن اليمان :

ـ ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم .

فأخبره رسول الله ﷺ بما كانت تسول لهم أنفسهم وسماهم واستكتمه ذلك .

فقال حذيفة بن اليمان :

ـ يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟

حذيفة بن اليمان محديث ٢٨٥ قال صاحب الخلق العظيم ﷺ : \_ أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه . \* من وصايا الرسول ﷺ دخل حذيفة بن اليمان ذات يوم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوجده جالسا فدنا ـ يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر ؟ فأعرض المبعوث رحمة للعالمين ﷺ فأعاد حذيفة عليه ثلاث مرات ، وعلم حذيفة أنه إن كان خيرا اتبعه ، وإن كان شرا اجتنبه فقال : \_ هل بعد هذا الخير من شر ؟ قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : ـ نعم فتنة عمياء صماء ، ودعاة ضلالة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها (رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة ) . ورأى حذيفة بن اليمان السراج المنير ﷺ يتساند إلى على في مرضه الذي قبض فيه فأراد أن ينحى أبا الحسن ويجلس مكانه فقال لعلى بن أبي طالب : \_ يا أبا الحسن ما أراك إلا تعبت في ليلتك هذه لو تنحيت فأعنتك فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ : \_ دعه فهو أحق بمكانه منك ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ـ ادن منى يا حذيفة : من شهد أن لا إلَّـه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده

قال أبو عبد الله العبسى :

ـ يا رسول الله أكتم أم أتحدث به ؟

ورسوله دخل الجنة ، يا حذيفة : من أطعم مسكينا دخل الجنة

```
الصحابة الصحابة على المحكم الم
                                                                                                                                                                          قال المبعوث للناس كافة ﷺ :
                                                                                                                                                                                                                              ـ بل تحدث به
                                                                                                                                                                            وجاء حذيفة بن اليمان فقال :
                                                                                                                ـ يا رسول الله : كيف أصبحت بأبي أنت وأمي ؟
                                                                                      فرد على حذيفة ما شاء الله ثم قال عليه الصلاة والسلام :
ـ يا حذيفة إنه من ختم الله له بصوم يوم أراد به الله أدخله الجنة ، ومن أطعم جائعا أراد
                                               به الله تعالى أدخله الجنة ، ومن كسا عاريا أراد به الله تعالى أدخله الله الجنة .
                                                                                                                                                                                      فقال أبو عبد الله العبسى :
                                                                                                                                         ـ يا نبى الله أسر هذا الحديث أم أعلنه ؟
                                                                                                                                                                    قال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :
                                                                                                                                                                                                                                             ـ بل أعلنه
                                                                                                                                                                                          يقول حذيفة بن اليمان :
                               ـ فهذا آخر شيء سمعته من رسول الله ﷺ ( رواه أبو يعلى ، وابن عساكر).
                                                                                                                                                                                                       * جهاده في سبيل الله
شارك حذيفة بن اليمان في معركة القادسية والجزيرة ونصيبين وأبلى في كل منها أحسن
ولما استشهد النعمان بن عمرو بن مقرن قائد معركة فهاوند تسلم حذيفة بن اليمان الراية
                                                                                                                                                    وقاتل حتى فتح الله نهاوند وهزم الفرس
```

لما أراد أمير المؤمنين عمر أن يزيد في مسجد رسول اللهﷺ ذهب إلى العباس بن عبد

\* القاضى حذيفة

المطلب وقال له :

حذيفة بن اليمان محملة من اليمان المحملة على المحملة ال ـ يا أبا الفضل إنى سمعت رسول الله ﷺيقول : نزيد في المسجد ، ودارك قريبة من المسجد ، فأعطنا إياها نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها . فقال عم رسول الله ﷺ! \_ لا أفعل فقال الفاروق : \_ إذن أغلبك عليها فقال العباس بن عبد المطلب : \_ ليس لك ذلك فقال أبو حفص : \_ تبيعنيها قال أبو الفضل : \_ لا أبيعها قال أمير المؤمنين عمر : \_ إذن آخذها منك قال عم رسول الله ﷺ: \_ ليس لك ذلك فقال الفاروق : \_ فاجعل بيني وبينك من يقضى بالحق . قال العباس بن عبد المطلب : \_حذيفة بن اليمان

فانطلقا إلى حذيفة بن اليمان فقصا عليه القصة فقال أبو عبد الله العبسى :

الصحابة على المحابة الصحابة المحابة المحابة \_عندي في هذا خبر قال الفاروق : ـ وما ذاك ؟ قال حذيفة بن اليمان : ـ إن داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس ، وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم فطلب إليه فأبى ، فأراد داود أن يأخذها منه ، فأوحى الله إليه أن أنزه البيوت عن الظلم لبيتي فتركه . فقال أبو الفضل : ـ أما إذا قضيت بها إلى فهي صدقة للمسلمين ـ توسع بها على المسلمين في مسجدهم ـ فزادها أمير المؤمنين عمر في المسجد ، ثم قطع للعباس بن عبد المطلب دارًا أوسع بالزوراء ( رواه الحاكم وابن عساكر ) . وذات يوم سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان : ـ كيف أصبحت يا حذيفة ؟ قال أبو عبد الله : ـ أصبحت أحب الفتنة ، وأكره الحق ، وأصلى بغير وضوء ، ولى في الأرض ما ليس لله في الأرض ولا في السماء . فتساءل الفاروق في عجب : ـ ماذا قلت يا حذيفة ؟ أصبحت تحب الفتنة ؟ وتكره الحق ؟ وتصلى بغير وضوء ؟ ولك

> قال حذيفة بن اليمان : .

في الأرض ما ليس لله في الأرض ولا في السماء ؟

واستحال دهش أبي حفص إلى غضب ، لقد كذب أذنيه في بادىء الأمر ، ولكن بعدما

```
حذيفة بن اليمان كالمحادث المحادث المحا
                                                                                                                                                                                                                            سمع يقينا . . . ؟
   وأراد الفاروق أن ينهال على الصحابي الجليل بالدرة أو يطيح برأسه لولا أن رأى أمير
                                                                                                                                                 المؤمنين عمر على بن أبى طالب فهتف به :
                                                                                                                                                                                                               ـ تعال يا أبا الحسن
                                                                                                                                                                                  فتساءل على بن أبي طالب :
                                                                                                                     ـ ما بك يا أبا حفص ؟ أرى على وجهك الغضب
                                                                                                                                                                                                قال أمير المؤمنين عمر :
  _ إنه حذيفة بن اليمان سألته : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتنة، وأكره الحق،
                                              وأصلى بغير وضوء ، ولى في الأرض ما ليس لله في الأرض ولا في السماء .
                                                                                                                                                                                         فتبسم أفقه الفقهاء وقال :
                                                                                                                                                             ـ صدق أبو عبد الله يا أمير المؤمنين
                                                                                                                                                                                      فقال الفاروق في عجب :
                                                                                                                                                                                                    ـ كيف يا أبا الحسن ؟
                                                                                                                                                                                          قال على بن أبي طالب :
  _ يحب الفتنة أي يحب المال والبنين فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمُواَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِينَةً ﴾
                                                                                                                                                                                             [سورة التغابن الآية : ١٥]
                                                                                                                                                                                    ويكره الحق أي يكره الموت
                                                                                                                                                                                                                     فقال الفاروق :
ـ فكيف يصلى بغير وضوء ، ويدعى أن له في الأرض ما ليس لله عز وجل في الأرض
                                                                                                                                                                                                                           ولا في السماء ؟
```

قال أبو الحسن :

٢٩٠ على النبي ﴿ في أي وقت ، وله في الأرض ما ليس لله في الأرض ولا في السماء أي خذيفة زوجة ولا ولد ﴿ أَنْنَ يَكُونُ لَهُ وَلَهُ مَا حَدَيْقَة رَوْجة ولا ولد ﴿ أَنْنَ يَكُونُ لَهُ مَا حَدَيْقَة رَوْجة ولا ولد ﴿ أَنْنَ يَكُونُ لَهُ مَا حَدَيْهِ } [ سورة الانعام الآية : ١٠١] .

فقِال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :

\_ والله يا أبا الحسن قد أزلت ما في قلبي على حذيفة .

\* حذيفة والصلاة على المنافقين

كان حذيفة صاحب سر رسول الله رضي في المنافقين ، فلم يعلمهم احد إلا حذيفة ، وكان عمر بن الخطاب إذا مات ميت يسأل حذيفة بن اليمان فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه أمير المؤمنين عمر ، وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه علم الفاروق أنه منافق فلم يُصَلَّ عليه .

**\*** وفاته :

توفى حذيفة بن اليمان بعد بيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب بأربعين يوما وذلك سنة ست وثلاثين من الهجرة .

\*\*\*

أبو عبيدة بن الجراح في الحراح في المحال ١٩١٠

# أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة

ا نسه

هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن النضر بن كنان القرشي الفهري .

وأمه أميمة بنت غنم

\* كنيته

أبو عبيدة

\* صفته

كان أبو عبيدة رجلا عظيما في كل نواحيه ، صادقا زاهدا عفيفا متواضعا ، تكاملت عنده الأخلاق الفاضلة التي يمثلها المؤمن الصادق الإعان ، لذلك قال الصادق المصدوق بي في

ىقە:

ـ ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لأخذت عليه في بعض خلقه غير أبي عبيدة بن الجراح [ رواه الحاكم في المستدرك عن الحسن مرسلا ] .

اد اسلامه

اسلم أبو عبيدة قديما هو وعثمان بن مظمون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي في ساعة واحدة قبل دخول النبي الحاتم بي دار الارقم ابن أبي الأرقم المخزومي .

\* هجرته

هاجر أبو عبيدة بن الجراح الهجرتين : الهجرة الثانية إلى الحبشة ، ثم عاد من الحبشة إلى مكة وهاجر من أم القرى إلى المدينة . الصحابة الصحابة على مور من حياة الصحابة

\* المآخاة

آخى رسول الله بين أبى عبيدة **وسعد بن معاذ** .

# يوم أحد

شهد عامر بن عبد الله بن الجراح بدرا .

ويوم أحد لقى عامر بن عبد الله بن الجراح أباه بين صفوف جيش قريش فلما وجد أباه حريصا على قتله قصد إليه أبو عبيدة وقتله .

فنزل قوله تعالى ﴿لا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكِ كَنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيْدُهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [ سورة المجادلة الآية : ٢٢] .

وحين انكشف الناس ثبت أبو عبيدة بجانب المبعوث للناس كافة ﷺ ، وهو الذي نزع من وجه نور الظلمة ﷺ حلقتي المخفر فسقطت ثنيتاًه فصار أبو عبيدة أثرم .

\* أي الشهداء أكرم ؟

شهد أبو عبيدة بن الجراح مع حبيب الرحمن ﷺ غزوة الخندق وبنى قريظة

وذات يوم سأل عامر بن عبد الله أبا القاسم ﷺ :

ـ يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله عز وجل ؟

قال إمام المجاهدين ﷺ :

رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله ، فإن لم يقتله فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وإن عاش عاش

وذات ضحى كان رسول الله ﷺ جالسا فى مسجده وكان عبد الله بن عمر خلف أبيه فأقبل أبو عبيدة وأبو بكر فقال الصادق المصدوقﷺ :

ـ ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا واثبتها حياء ، إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك : أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن

أبو عبيد بن الجرح المحالي ١٩٣٠ كالت الجواح. ثم قال السراج المنير ﷺ : ـ لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ( رواه الطبراني في الكبير ، وابن عساكر عن جابر ) . \* سريته إلى ذى القصعة علم أبو القاسم ﷺ أن بني ثعلبة وبني عوال يريدون أن يغيروا على سرح - إبل -المدينة فبعث أبا عبيدة بن الجراح وأربعين رجلا فصلوا المغرب ومشوا ليلتهم حتى وافوا ذا القصعة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال وأسروا رجلا منهم وأخذوا نعما من نعمهم وقدموا بذلك إلى المدينة فخمس النبي عليه الصلاة والسلام ، وأسلم الرجل فتركه نبى الرحمة ﷺ . \* سرية الخبط بعث النبي ﷺ أبا عبيدة في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار فهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة في ساحل البحر ليرصدوا عيرا لقريش ، وزودهم صاحب الخلق العظيم ﷺ بجراب من تمر ، فأقاموا بالساحل نصف شهر فكان أبو عبيدة يعطى الواحد منهم في اليوم والليلة تمرة واحدة يمصها ثم يصرها في ثوبه فقيل لهم : ـ كيف كنتم تصنعون بالتمرة ؟ قالوا : ـ نمصها كما يمص الصبى ثدى أمه ثم نشرب عليها الماء فتكفين يومنا إلى الليل. ثم أكلوا الخبط ـ خبط الشجرة : ضربها بالعصا ليسقط ورقها ، والمراد هنا أكلوا ورق

وألقى البحر دابة هائلة يقال لها العنبر مثل الكثيب فقال أبو عبيدة :

الصحابة الصحابة على المعابة الصحابة ال ـ ميتة لا تأكلوا فقال أصحاب رسول الله ﷺ : \_ جيش رسول الله ... وفي سبيل الله ونحن مضطرون فأكلوا منه \_ حوت العنبر \_ عشرين ليلة وقيل : أكلوا منه نحو شهر ولما رجعوا إلى المدينة ذكروا لسيد الأولين والآخرين ﷺ شأن دابة البحر فقال عليه الصلاة والسلام : \_ إنما هو رزق رزقكموه الله ثم تساءل أبو القاسم ﷺ : \_ امعكم منه شيء فتطعمونا ؟ قالوا : \_ نعم فقدموا إلى النبي الامي العربي القرشي الهاشمي ﷺ منه فأكله . \* أمين حق أمين وشهد أبو عبيدة بن الجراح مع النبى عليه الصلاة والسلام جميع المشاهد ولما قدمت الوفود من مشارق الأرض ومغاربها مبايعة ومعلنة إسلامها ودخل الناس في دين الله أفواجا ، وقدم وفد نجران باليمن قالوا : ـ يا رسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام ويقرئنا القرآن

فقال السراج المنير ﷺ }

ـ لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين

فبعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح ( رواه الإمام أحمد عن حذيفة )

يقول أبو هريرة :

- سمعت رسول الله ﷺ يقول : نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ( رواه الحاكم فى المستدرك ) .

وقال إمام الخير ﷺ :

- خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله ، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ، وأبو عبيدة بن الجزح أمين الله وأمين رسوله ، وحليفة بن اليمان من أصفياء الرحمن ، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن عز وجل ( رواء الديلمى في مسند الفردوس عن عبد الله بن عباس ).

\* مع الخليفة الأول

لما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى اجتمع الأنصار في نقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة فلما علم أبو بكر انطلق إليهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجواح

فقال أبو بكر :

ـ رضيت لكم أحد الرجلين : عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة

فقال الفاروق :

\_ والله لان أقدم فأنحر كما ينحر البعير أحب إلى من أن أتقدم على أبى بكر

وكان أبو عبيدة أمينا كما نسماه الذي لا ينطق عن الهوى على فلم يجدها نهزة - فرصة -ليصبح خليفة رسول الله على ولكنه رفض الخلافة لأنه كان مدركا تمام الإدراك أن الصديق أفضل المهاجرين . فبايعه . وبايعه الناس

```
١٩١ حرور من حياة الصحابة
                                                       * في صحبة الفاروق
                                          قال عمر بن الخطاب لجلسائه يوما :
                                                  فتمنوا . . فقال الفاروق :
                             ـ لكنى أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح
            وسير أبو حفص عامر بن عبد الله إلى الشام فكان أكثر فتح الشام على يده
ولما قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام ، وأبو عبيدة أمير عليها من قبله ، فتلقاه
                                                                     الأجناد
                                                       فتساءل أبو حفص :
                                                      ـ أين أخى أبو عبيدة ؟
                                                                   _ يأتى
فجاء عامر بن عبد الله على ناقة مخطومة بحبل فسلم على أمير المؤمنين عمر فقال
                                                         الفاروق لأبى عبيدة :
                                                      ـ اذهب بنا إلى منزلك
                                                    فقال عامر بن عبد الله :
                      ـ وما تصنع عندى ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك ـ تبكى ـ على
ولما دخل أمير المؤمنين عمر منزل أبي عبيدة فلم ير شيئا من أثاث أو رياش فقال عمر بن
                                                                   الخطاب :
                                                            ـ أين متاعك ؟
                                               وتلفت الفاروق حوله ثم قال :
ـ لا أرى إلا لبدا ـ اللبد: البساط من الصوف ـ وصفحة وشنا ـ الشن: القربة الصغيرة ـ
```

أبو عبيد بن الجسرح محمد ١٩٧٧ وأنت أمير ؟ ثم جلس عمر بن الخطاب وقال : \_ أعندك طعام ؟ فقام أبو عبيد إلى جونة ـ قدر ـ فأخذ منها كسرات . فبكى عمر بن الخطاب فقال أبو عبيدة بن الجراح : ـ قد قلت لك : إنك ستعصر عينيك على ، يا أمير المؤمنين يكفيك ما يبلغك المقيل. فقال الفاروق : \_ غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة عمر بن الخطاب الذي ملأ الدنيا عدلا واستقامة ، ونابغة الحاكمين ، وإمام الزاهدين يقول هذا ؟ \* أحب الناس إلى رسول الله ﷺ سأل عبد الله بن شقيق أم المؤمنين عائشة يوما : ـ أي أصحاب رسول الله ﷺ كان أحب إليه ؟ قالت عائشة : ۔ أبو بكر فعاد عبد الله بن شقيق يتساءل: \_ ثم من ؟ قالت أم المؤمنين عائشة :

\_ أبو عبيدة بن الجراح

ك ٢٩٨ ك و من حياة الصحابة \* \* أمير الأمراء

جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح أمير الأمراء بالشام ، فأصبحت إمارته أكثر جيوش الإسلام طولا وعرضا ، وعتادا وعددا ، فما زاده ذلك إلا تواضفا لله عز وجل ، فكان الذي يراه لا يحسبه إلا فردًا عاديا من المسلمين.

وانبهر أهل الشام بأبى عبيدة فقام فيهم خطيبا فقال :

ــ إنى مسلم من قريش ، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلنى بتقوى إلا ووددت أنى فى مسلاخه ــ إهابه ــ

\* وفاته

مات أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأمير الامواء ، وأمين هذه الامة ، القوى الامين في طاعون عمواس فوق أرض الاردن التي طهرها من دنس ووثنية الفرس واضطهاد الروم

توفى أبو عبيد بن الجراح وعمره ثمان وخمسون سنة

كانت وفاته في السنة الثامنة عشرة للهجرة

صلى عليه معاذ بن جبل ونزل قبره هو وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس ، ودفن بالأردن وبها قبره - ببيسان ـ

قىل :

انطلق أبو عبيدة إلى بيت المقدس يريد الصلاة ، فأدركه أجله فتوفى هناك وأوصى أن يدفن حيث قضى ، وذلك بفحل من أرض الأردن .

قال معاذ بن جبل يبكى أبا عبيدة :

ـ وإنكم فجعتم برجل ما أزعم والله أنى رأيت من عباد الله قط أقل حقدا، ولا أكبر صدرا، ولا أبعد غائلة، ولا أشد حياء للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه

ولما بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نبأ وفاة أبى عبيدة .. أسبل جفنيه على عينين غصتا بالدمع.

\*\*\*

# دحية بن خليفة

\* i....

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الحزرج بن عامر بن بكر بن عامر الاكبر بن عوف الكلبي .

ا صفته

كان جميلا حتى ضرب به المثل في حسن الصورة

وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ﷺ على صورته

قال عوانة بن الحكم :

ـ أجمل الناس من كان جبريل ينزل على صورته

\* موكب دحية بن خليفة

أصابت يثرب مجاعة قبل هجرة رسول الله ﷺ

وذات يوم كان النبي على قائما على المنبر فاقبلت عير من الشام قدم بها دحية بن خليفة الكلبي وكان الطبل والصياح يقدم العير فانفتل الناس إليها حتى لم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا ـ كانوا من المهاجرين ـ

قانول الله تعالى : ﴿ وَإِذَهُ زَاوًا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مَنَ اللَّهُو وَمَنْ التَجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرً الرَّاوَقِينَ۞ [ سورة الجمعة الآية : ٢١] .

والآي عتاب للأنصار الذيم كانوا حديثي عهد بالإسلام

# إسلامه

أسلم دحية بن خليفة قبل أحد أى في العام الثالث من الهجرة

\* أول مشاهده

قيل : أول مشاهده أحد

الصحابة عن من عباة الصحابة عن من عباة الصحابة وقيل : أول مشاهده الخندق فلما هزم الله الاحزاب رجع رسول الله ﷺ وأصحابه إلى المدينة فجاء، جبريل عليه السلام وطلب منه أن ينهض إلى بني قريظة فدخل رسول الله ﷺ داره فقالت عائشة : ـ من ذلك الرجل الذي كنت تكلمه ؟ فتساءل أبو القاسم ﷺ : ـ ورأيته ؟ قالت عائشة : ـ نعم قال خاتم النبيين ﷺ : \_ بمن تشبهينه ؟ قالت بنت أبي بكر : ـ بدحية الكلبي قال الصادق المصدوق ﷺ : ـ ذاك جبريل عليه السلام أمرني أن أمضى إلى بني قريظة قال رسول اللهﷺ :

> - كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي وقال عليه الصلاة والسلام :

دحية الكلبي يشبه جبريل، وعروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى بن مريم، وعبد العزى
 يشبه الدجال ( رواه ابن سعد عن الشعبي مرسلا)

```
دحية بسن خليفة على ٣٠١ م
                                       * دحية رسول رسول الله ﷺ إلى قيصر
 بعث أبو القاسم ﷺ دحية بن خليفة إلى قيصر رسولا عقب صلح الحديبية ، فآمن به
 قيصر ، وأبت بطارقته أن تؤمن ، فأخبر دحية بن خليفة المبعوث للناس كافة ﷺ بذلك
                                                         _ ثبت الله ملكه
                                               * في مجلس رسول الله ﷺ
                                   قال دحية بن خليفة لرسول الله ﷺ يوما :
             _ يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها ؟
                                           قال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :
                                           _ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون
                                           يقول دحية : وأقل رجل فقال :
                              ـ يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم ؟
                                               قال عليه الصلاة والسلام:
                    ـ كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي عن رجل)
                                         * الهدية بين دحية ورسول الله ﷺ
أهدى دحية بن خليفة لإمام الزاهدين ﷺ خفين فلبسهما واتى نبى الوفاء ﷺ بقباطى
```

وقيل : لما رجع دحية بن خليفة الكلبي من عند هرقل فأعطاه النبي ﷺ قبطية فقال :

\_ اجعل صديعا \_ الصديع : النصف ـ لك قميصا ، وأعط صاحبتك ـ زوجتك ـ صديعا تختمر به .

ثم قال عليه الصلاة والسلام :

فأعطى دحية بن خليفة منها قبطية .

۳۰۲ عداة الصحابة بعد من حياة الصحابة

\_ مُرْهَا تجعل تحتها شيئا لئلا يوصف \_ لأنه كان رقيقا شفافا \_

# يوم اليرموك

خرج دحية بن خليف الكلبي إلى الشام فشهد موقعة اليرموك وكان على كردوس .

# وفاته :

عاش شبيه جبريل عليه السلام إلى خلافة معاوية بن أبى سفيان

\*\*\*

سالے بن معفیل کی ۲۰۳ کی کا ۳۰۳ کی کا ۳۰۳ کی کا ۱۹۰۳ کی کا ان کا دور کا ۱۹۰۳ کی کا ان کا دور کا ۱۹۰۳ کی کا دور کا دور کا دور کا ۱۹۰۳ کی کا دور کار کا دور کا

# سالم بن معقل

\* نسبه

هو سالم بن معقل مولى أبى حليفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف كان من أهل فارس

وقيل : إنه من عجم الفرس من كرمد

وقيل : أصله من اصطخر

وهو معدود أيضًا من الانصار ـ كانت مولاته بثينة بنت يسار زوج أبى حذيفة من بنى عبيد فهى أنصارية ـ

\* كنيته

يكنى أبا عبد الله

\* إسلامه

أسلم سالم بن معقل مع فجر الدعوة المحمدية فأخذ مكانه بين الأولين السابقين في الإسلام.

\* رخصة رخصها نبي الرحمة ﷺ لسالم

أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له :

\_ يا رسول الله إن سالما بلغ ما يبلغ الرجال وإنه ليدخل على وأظن في نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا

فقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ :

\_ أرضعيه تحرمي عليه

فأرضعته رضعتين

۳۰٤ عند الصحابة m·٤ عند من حياة الصحابة

فكانت رخصة من المبعوث رحمة للعالمين ﷺ لسالم

# عتقه

لما علمت مولاته ليلى ـ بثينة بنت يسار ـ امرأة أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بإسلام سالم ابن معقل أعتقته .

\* أبو حذيفة بن عتبة يتبنى سالم بن معقل

لما أعتقت بثينة بنت يسار سالم بن معقل تبناه أبو حذيفة ابنا له وصار يدعى سالم بن أبى حذيفة .

\* هجرته

نال سالم بن معقل حظه الوافر من الاضطهاد والاذى والتعذيب على أيدى اشراف قريش ، شأنه شأن المستضعفين من أصحاب رسول الله هج ولكنه صبر على ما أصابه حتى اذن رسول الله هج لاصحابه بالهجرة إلى يثرب ، فهاجر سالم بن معقل من مكة إلى يثرب مع عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول الله هج ، وكان سالم بن معقل يؤم المهاجرين الذين معه أثناء هجرتهم ، ثم كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء وفيهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب والزبير بن المعوام وعبد الرحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب قبل ان يقدم خاتم النبين هج لأن سالم بن معقل كان اكثرهم قرآنا

\* المآخاة

آخي رسول الله ﷺ بين سالم بن معقل وبين معاذ بن ماعص \_ ماعض\_.

# يوم بدر

لما سمع سالم منادي رسول الله ﷺ يقول :

ـ هذه عير قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها

فخرج سالم مع أبيه أبى حذيفة بن عتبة

لقد كان عبدا رقيقا رفع الإسلام من شأنه حتى جعل منه ابنا لواحد من كبار الصحابه ،

سالم بن معقل معقل معقل معتبة شريفا من أشراف قريش وابن زعيم من زعمائها.

\* يوم أحد

لما فر المسلمون ثبت سالم بن أبى حذيفة مع قليل من الصحابة بجانب المبعوث للناس كافة ﷺ ، وأقبل ابن قميئة يقول :

ـ دلوني على محمد فو الله ـ يحلف به ـ لئن رأيته لأقتلنه

ققام رسول الله ﷺ وتقدم فسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق ، وكان عليه ﷺ درعان مثقل بهما فأصيبت ركبتاه وجرح وجهه الشريف ؛ فأسرع طلحة بن عبيد الله وعلى بن أبي طالب فأخذا بيده حتى استوى قائما والدم يسيل من الشجة التي في جبهته حتى اخضل لحبته ، وخف سالم بن أبي حذيفة يغسل الدم عن وجهه الشريف ورسول الله ﷺ يقول :

ـ وكيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى ؟

يوم الخندق

شهد سالم بن أبى حذيفة غزوة الخندق مع النبي ﷺ

ولما نزل قوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخُوانُكُمْ في الدّينِ وَمَوالِيكُم ﴾ [ سورة الاحزاب الآية : ٥]

فعاد كل متبنى ليحمل اسم أبيه الحقيقي الذي ولله وأنجبه .

فرجع زيد بن محمدﷺ إلى اسم أبيه زيد بن حارثة.

ورجع المقداد بن الأسود إلى اسم أبيه المقداد بن عمرو .

ولكن سالمًا لم يكن يعرف له أب فوالي أبا حذيفة وصار يدعى سالم مولى أبي حذيفة.

ولعل الإسلام حين أبطل التبني إنما أراد أن يقول للمسلمين :

لا تلتمسوا رحما ولا قربي ، ولا صلة تُؤكِّدُون بها إخاءكم أكبر ولا أقوى من الإسلام نفسه ، والعقيدة التي يجعلكم بها إخوانا. حرب ٣٠٦ و من حباة الصحابة ولقد فهم المسلمون الاوائل هذا جيدا ، فلم يكن شيء أحب إلى أحدهم بعد الله ورسوله من إخوانهم في الله وفي الإسلام .

\* مع خاتم الأنبياء ﷺ

قال رسول الله ﷺ :

خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولى أبى حذيفة، وأبى بن كعب،
 ومعاذ بن جبل ( رواه البخارى ومسلم ) .

وذات يوم احتبست عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فسألها :

\_ما حبسك ؟

قالت أم المؤمنين عائشة :

ـ سمعت قرآنا يقرأ .

فأخذ النبي ﷺ رداءه وخرج فإذا سالم مولى أبي حذيفة ، فقال السراج المنير ﷺ :

\_الحمد لله الذي جعل في أمتى مثلك ( أخرجه الإمام أحمد عن حنظلة ).

وذات ليلة كانت لسالم بن معقل حاجة إلى النبى الأمى العربى القرشى الهاشمى ﷺ فقعد فى المسجد ينتظره ، فخرج أبو القاسم ﷺ ، فلما قام سالم مولى أبى حذيفة إليه وجده قد كبر \_ دخل فى الصلاة \_ فقعد قريبا منه فقرأ إمام الخير ﷺ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة المأتدة ثم سورة الأنعام ثم ركع .

يقول سالم مولى أبى حذيفة :

\_ سمعت رسول الله ﷺ يقول: يجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال تهامة ، فيجعل أعمالهم هباء ، كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا إليه ( رواه سعويه في فوائده ) .

وشهد سالم مولى أبى حذيفة مع خاتم النبين ﷺ صلح الحديبية وخبير وعمرة القضاء والفتح الاعظم.

\* الرجلان المؤمنان ذات ليلة كان فزع بالمدينة ، فأتى عمرو بن العاص على سالم مولى أبى حذيفة وهو محتب بحماثل سيفه ، فأخذ عمرو سيفه واحتبى بحمائله فقال صاحب لواء الحمد ﷺ : \_ يا أيها الناس ، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله ؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ (رواه أحمد ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ) \* سالم يراجع خالد بن الوليد بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في ثلاثمانة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار إلى بنى جذيمة ، وكانوا فى الجاهلية قد قتلوا الفاكه عم خالد ، وقتلوا أخا الفاكه أيضًا ، وقتلوا والد عبد الرحمن بن عوف ، فقد كانوا أشر حى في الجاهلية . ولما علم بنو جذيمة بمقدم خالد بن الوليد وأن معه بني سليم ، وكانوا قتلوا منهم مالك ابن الشريد وأخويه في موطن واحد ، خاف بنو جذيمة ولبسوا السلاح . ولما انتهى خالد وأصحابه إلى بني جذيمة تلقوه فسألهم خالد : \_أسلموا قالوا : \_نحن قوم مسلمون . قال خالد بن الوليد : \_ فألقوا سلاحكم وانزلوا . قالوا : ــ والله ما بعد وضع السلاح إلا القتل ، ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك

قال خالد بن الوليد :

```
TO 100 الصحابة الصحاب
                                                                                                                                                                                                                                      ـ فلا أمان لكم إلا أن تنزلوا .
                                                                                                                                                فنزلت فرقة منهم فأسرهم ، وتفرقت بقية القوم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      وقيل :
                                                                                                                                                                                                                                                                                   لما سألهم خالد :
                                                                                                                                                                                                                   ـ ما أنتم ؟ أي مسلمون أم كفار ؟
                                                                                                                                                                                                                                           لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بل قالوا :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _ صبأنا صبأنا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     فقال خالد :
                                                                                                                                                                                                                                             ـ فما بال السلاح عليكم ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قالوا :
                                                               ـ إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح
                                                                                                                                                                                                                                                             فقال خالد بن الوليد :
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ـ فضعوا السلاح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       فوضعوه
                                                                                                                                                                                                                                                               فقال خالد بن الوليد :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ـ استأسروا
 فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرق بعضهم في أصحابه ، فلما كان السحر نادي منادي
                                                                                                                                                                                                                                             ـ من كان معه أسير فليقتله .
```

فقتل بنو سليم من كان معهم ، وامتنع المهاجرون والأنصار وأرسلوا أسراهم

دحبة بسن خليفة من خليفة

فلما بلغ الأمر نبي الرحمة ﷺ تساءل :

\_ هل أنكر عليه \_ على خالد - أحد ما صنع ؟

قالوا:

ـ نعم .. رجل أصفر ربعة ، ورجل طويل أحمر

فقال الفاروق :

\_ والله يا رسول الله أعرفهما أما الأول فهو ابنى - عبد الله بن عمر \_ فهذه صفته ، وأما الثاني سالم مولى أبي حذيفة .

فعند ذلك قال رسول الله ﷺ :

- اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد.

وأمر رسول الله ﷺ على بن أبى طالب وقال له :

ـ يا على اخرج إلى هؤلاء القوم ـ بنى جذيمة ـ فانظر في أمرهم .

وأدفع إليه ﷺ مالا : ابلا وَوَرَقًا ـ فضة ـ يدى ـ دية ـ به قتلاهم .

لقد وقف سالم مولى أبى حذيفة في مواجهة خالد بن الوليد وراح يعدد له أخطاء ، وخالد البطل العظيم في الجاهلية والإسلام ينصت مرة ويدافع عن نفسه أخرى ، ولم يكن سالم ينظر إليه كقائد تقدس أخطاؤه ؛ بل كشريك في المسئولية والواجب فقوام الدين النصيحة.

\* يوم اليمامة :

لما جيش الخليفة الأول الجيوش لمحاربة من ارتد عن الإسلام ومدعى النبوة بعث خالد ابن الوليد إلى اليمامة لمحاربة مسيلمة الكذاب ؛ فخرج أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبى حذيفة لمحاربة بنى حنيفة ، ودفع خالد بن الوليد راية المهاجرين إلى سالم مولى أبى حذيفة

```
٣١٠ عود من حياة الصحابة
                      وزيد بن الخطاب ، وراية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن شماس .
                                      وركب خالد فرسه ونادى بأعلى صوته :
                                          ـ الله أكبر يا أصحاب سورة البقرة .
فحمل جيش المسلمين غلى بنى حنيفة الذين كان عددهم غفيرا وخيولهم وفيرة
وسلاحهم كثيرا وخططهم محكمة وكانت مفاجأتهم للمسلمين مباغتة قوية . . . فانهزم
                                    المسلمون في باديء الأمر وتراجعت فرسانهم .
                     وعاد خالد بن الوليد فنظم جيشة فقال سالم مولى أبي حذيفة :
                                        ـ يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال .
وحمل المسلمون حملة رجل واحد . . واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا
          شديدا ، وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين وتارة لأصحاب مسيلمة الكذاب .
وتعانق الأخوان أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبي حذيفة ، وتعاهدا على الشهادة في
                                                         سبيل الله أو النصر .
                                                            فقال سالم :
                      ـ بئس حامل القرآن أنا لو هوجم جيش المسلمين من ناحيتي .
                                                      وقاتل قتال الأبطال .
ولكن رجلا من بنى حنيفة ضربه علي يمينه فقطعها ، فاخذ اللواء بيساره ، فقطعت ،
                                                         فاعتنقه إلى أن صرع
                                                         فقال الأصحابه:
```

ـ ما فعل أبو حذيفة ـ يعنى مولاه وأخوه ـ ؟

دحية بسن خليفة على ١١١ كالم

ـ قتل

قال سالم مولى أبى حذيفة :

ـ فأضجعوني جنبه .

فأمر خالد بدفن سالم مولى أبى حذيفة إلى جانب أبى حذيفة وقال :

ــ ادفنوهما في قبر واحد فقد كانا متحابين في الدنيا ، وهنيئا لهما بالشهادة .

\*\*\*

الصحابة على المحابة الصحابة المحابة ال

### عماربن ياسر

### \* نسبه :

هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الرذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عبس بن مالك العنسى .

أمه سمية بنت خباط

\* كنيته

يكنى أبا اليقظان

#### \* حليف بني مخزوم

قدم ياسر من اليمن فحالف أبا حذيفة بن المغيره المخزومي فزوجه أمة له ـ خادمته أو جاريته ـ يقال لها سمية بنت خباط فولدت له عمارا ، فأعتقه أبو حذيفة فصار عمار بن ياسر حليفا لبني مخزوم .

وكان عمار صديقا لمحمد بن عبد الله ﷺ ، فقد كان تربا \_ فى مثل سن \_ لمحمد \_ عليه الصلاة والسلام \_

#### \* إسلامه

لما بعث الله محمدًا ﷺ اسلم عمار بن ياسر وصهيب بن سنان الرومى فى يوم واحد والنبى الخاتم ﷺ مستخفى فى دار الإسلام ـ دار الارقم بن أبى الارقم المخزومى ـ ولما رجع عمار إلى داره أخبره والده فأسلم هو ووالدته . . فكان آل ياسر من السابقين الارلدن.

#### \* تعذيبه :

أظهر آل ياسر إسلامهم . . فنال عمار وأبوه وأمه حظهم الوافر من العذاب على أيدى سادات قريش ، فكان بنو مخزوم يخرجون بعمار وأبيه وأمه إلى الرمضاء ـ الرمل الشديد

عمار بن باسر عمار بن باسر الحرارة ـ فيمر عليهم رسول الله ﷺ وهم يعذبون ، وكان لا يملك من أسباب المقاومة ودفع الأذي عن أصحابه ﷺ شيئا فيقول محيياً صمود آل ياسر ومبشرا : \_ صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرًا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة. ( رواه الحارث ، وأبو نعيم في الحلية عن فلو كان هناك أناس يولدون في الجنة ثم يكبرون فيها ثم يجاء بهم إلى الدنيا ليكونوا زينة لها ونورًا لكان عمار بن ياسر وأبوه ياسر بن مالك وأمه سمية . \* كيف تجد قلبك ؟ ذات يوم جاء عمار بن ياسر النبي ﷺ وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم فقال له الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : ـ ما وراءك ؟ قال عمار بن ياسر : ـ شر يا رسول الله ، ما تركت حتى نلت منك ، وقد ذكرت آلهتهم بخير فتساءل نبى الرحمة ﷺ : \_ فكيف تجد قلبك ؟ قال أبو اليقظان :

ـ أجد قلبي مطمئنا بالإيمان .

قال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :

\_ فإن عادوا \_ إلى تعذيب \_ فعد \_ إلى ذكر آلهتهم اللات والعزى و . . بخير \_

فانول العليم الحبير ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُّ بِالإِيمَانِ ﴾ [ سورة النحل الآية : ١٠٦] .

ولما عاد المشركون يعذبون آل ياسر بالنار فكان الرحمة المهداة ﷺ بمر بهم ويقول : ﴿

الصحابة 🔾 📆 🐧 📆 🐧 الصحابة

ـ يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمار كما كنت بردًا وسلامًا على إبراهيم .

\* أول قتيلين في الإسلام

جاء عدو الله أبو جهل بن هشام وطلب من ياسر بن مالك وامرأته سمية بنت خباط أن يعودا إلى عبادة اللات والعزى . . فقالا :

- والله لا نعود إلى الكفر بعد الإيمان أبدا

قطعن أبو جهل ياسر بن مالك بحربة فصعدت روحه الطاهرة إلى بارثها راضية مرضية..

وربط سمية بنت خباط بين بعيرين ـ البعير : الجمل ـ وطعنها بحربة فى فرجها . . فكانت هى وزوجها أول شهيدين فى الإسلام .

\* ابن سمية تقتلك الفئة الباغية

لما هاجر النبى الأمى العربى القرشى الهاشمى ﷺ من مكة إلى المدينة نزل على كلئوم ابن الهدم ، ولما أراد أبو القاسم ﷺ أن يغادر قباء ويتم رحلة هجرته الوائعة الظافرة ومستهلاً أيامه المباركة فى دار الهجرة ترك عمار بن ياسر ليتم بناء مسجد قباء

وبينما كان المبعوث للناس كافة ﷺ بينى مسجده كان عمار بن ياسر يحمل الحجرين فى مرة واحدة فى حين أن كل واحد من الصحابة كان يحمل حجرا واحدًا ، فلما رأى السراج المنير ﷺ إبا اليقظان يطمع فى الاجر قال له :

ـ اللهم بارك في عمار ، ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ، وَآخر زادك من الدنيا ضياح من لبن ـ اللبن الخائر بصب فيه الماء ثم يخلط ـ ( رواه ابن عساكر عن عائشة ).

وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال :

ـ وقع حجر على عمار فقتله

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ ما مات عمار تقتله الفئة الباغية ( رواه ابن عساكر )

عمار بن ياسر ٥٠٠٠ ١٥٠٠ عمار بن ياسر فخرج رسول الله ﷺ ليطمئن على أبى اليقظان فوجده يحمل حجرين . . فتبسم رسول الله ﷺ وقال : ـ ويعحك ابن سمية ؟ تقتلك الفئة الباغية ( رواه الدارقطني في الأفراد عن أبي اليسر ، والإمام أحمد ) . \* يوم بدر شهد أبو اليقظان مع خاتم النبيين ﷺ بدرًا وأبلى بلاء حسنا ، ولما أقبل عبد الله بن \_ قتل الله قاتل أمك \* مرحبا بالطيب المطيب جاء عمار بن ياسر يوما يستأذن على المبعوث للناس كافة ﷺ فعرف صوته فقال : \_ مرحبًا بالطيب المطيب ايذنوا له وكان رسول الله ﷺ يخب عمار بن ياسر حبا شديدًا ، فكان لعمار من النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذن البشاشة والترحيب ويقول إمام الخير ﷺ : \_ أبو اليقظان على الفطرة ، أبو اليقظان على الفطرة ، أبو اليقظان على الفطرة ، لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم (رواه النسائى وابن سعد عن حذيفة) وقال عليه الصلاة والسلام \_ الحق مع عمار ما يغلب عليه دلهة الكبر \_ ذهاب العقل \_ ( رواه ابن عساكر ، العقيلي

فى الضعفاء عن سعد ) . وقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ ابن سمية ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ( رواه الإمام أحمد ، والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود )

وقال السراج المنير ﷺ :

و ٣١٦ عن حياة الصحابة

ملىء عمار إيمانا إلى مشاشه ـ من قرنه إلى قدمه ـ (رواه ابن ماجه عن على ، والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود ) .

\* من يبغض عمار يبعضه الله

ذات يوم وقع كلام بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسر حتى تشاتما ، فدخل أبو سليمان فقال للنبى الحاتم ﷺ :

با رسول الله أيسرك هذا العبد الأجدع \_ الجدع : قطع الأنف وقطع الأذن وقطع اليد
 والشفة \_ يشتمنى ؟

فقال المبعوث للناس كافة ﷺ :

من يحقر عمارا يحقره الله ، ومن يسب عمارا يسبه الله ، ومن يبغض عماراً يبغضه
 الله ( رواه الطبراني في الكبير وابن نافع ، وأبو يعلى والضياء المقدسي عن خالد بن الوليد)
 وقال الصادق المصدوق 義宗 :

ـ يا خالد لا تسب عماراً إنه من يعاد عمارا يعاده الله ، ومن يبغض عمارا يبغضه الله ، ومن يبغض عمارا يبغضه الله ، ومن يسب عمارا يسفه عمارا يسفهه الله ، ومن يحقر عمارا يحقره الله (رواه أبو داود الطيالسي ، وسمويه ، والطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك عن خالد بن الوليد ) .

فأسرع خالد بن الوليد خلف عمار وأخذ بثويه وراح يتراضاه حتى رضى واستغفر لأبى سليمان

يقول خالد بن الوليد :

ـ فما زلت أحبه من يومئذ.

وكان أبو القاسم ﷺ يقول :

ـ إن عمارًا جلدة بين عيني وأنفي

فإذا كان صاحب الخلق العظيم ﷺ يحب مسلمًا إلى هذا الحد ، فلا بد أن يكون إيمانه

عمار بن باسر وعظمة نفسه وإستقامة ضميره ونهجه قد بلغ ذروة الكمال ...
وكذلك كان أبو اليقظان
لقد أمر أبو القاسم ﷺ أصحابه أن يهتدوا بهدى عمار بن ياسر فقال ﷺ :
وقال عليه الصلاة والسلام :
وقال عليه الصلاة والسلام :
- كم من ذى طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لابره منهم عمار بن ياسر ( رواه ابن عساكر عن عائشة ، وأورده الهيشمى في مجمع الزوائد )
تقول أم المؤمنين عائشة :
- ما من أصحاب محمد ﷺ أشاء أن أقول فيه إلا قلت إلا عمار بن ياسر ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن عمار بن ياسر حشى ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه رسول الله ﷺ يقول : إن عمار بن ياسر حشى ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه

\* اشتاقت الجنة لعمار

ذات يوم جلس رسول الله ﷺ مع أصحابه فقال :

ـ إنه لم يكن نبى إلا أعطى سبعة نجباء ، ووزراء ، ورفقاء ، وإنى أعطيت أربعة عشرة: حمزة ، وجعفر ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله بن مسعود ، وسلمان ، وعمار ، وأبو ذر ، وحذيفة ، والمقداد ، وبلال .

ولما أقبل عمار بن ياسر وسلمان الفارسي قال ﷺ :

\_اشتاقت الجنة إلى على ، وعمار ، وسلمان ، وبلال

\* مع الخليفة الأول

شهد أبو اليقظان المشاهد كِلها مع حبيبه ﷺ ، ولما انتقل النبى الخاتم ﷺ إلى الرفيق الاعلى ، بايع المسلمون أبا بكر ، وواصل عمار بن ياسر جهاده فى سبيل الله ، فحمل سيفه وخرج مع خالد بن الوليد لمحاربة المرتدين .

```
الصحابة على ١١٨ على الصحابة الصرابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة ال
ولما التقى جيش خالد وجبش مسيلمة بن حبيب الكذاب . . . إنهزم جيش المسلمين في
                                                                    بادىء الأمر فوقف عمار بن ياسر فوق صخرة وقال بأعلى صوته :
                                                                                                                                     ـ يا معشر المسلمين : أمن الجنة تفرون ؟
                                                                                                                                                             أنا عمار بن ياسر .. هلموا إلى
                                                                                                         ثم انطلق بفرسه في نحر بني حنيفة فتبعه المسلمون
                                                                                                                                 وراح عمار بن ياسر يقاتل مقبلا غير مدبر
                                                                                                                                                                               يقول عبد الله بن عمر :
رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة وهو يقاتل أشد القتال ، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت
                                                                                                                                                     فھی تدبدب ـ لھا صوت فی حرکتھا ـ
                                                            ثم خرج إلى الشام فكان في الصف الأول دوما جنديًا باسلا وأمينا
                                                                                                                                                                          * مع أمير المؤمنين عمر :
لما بايع المسلمون الفاروق ، كان يختار ولاة المسلمين في دقة وحرص وتحفظ ، فاختار
            عمار بن ياسر أميرًا على الكوفة وكتب إلى أهلها كتابا يبشرهم فيه بواليهم الجديد فقال:
إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا ، وابن مسعود معلما ووزيرًا ، وإنهما لمن النجباء من
                                                                                                                                                                    أصحاب محمد ومن أهل بدر .
 ونشر أبو اليقظان العدل بين أهل الكوفة ، وسار في ولايته سيرًا شق على الطامعين في
```

يقول الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص :

ـ رجلان مات رسول الله ﷺ وهو يحبهما : عبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر.

ومرض أبو اليقظان يوما فغشى عليه ، فلما أفاق رأى الخوف في عيون من حوله فقال به مطمئنا : عمسار بن باسر محمد ۱۱۹ کا کا ا

۔ اتخشون أن أموت على فراشى ؟ أخبرنى حبيبى ﷺ أنه تقتلنى الفتة الباغية وأن آخر زادى مزقة من لبن ـ شربة من لبن ـ

وعلى الرغم من أن عمار بن ياسر كان أمير الكوفة إلا أنه كان يشترى من قثائها ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضى بها إلى داره .

وذات يوم قال له رجل من أهل الكوفة :

\_ يا أجدع الأذن

ماذا فعل أمير الكوفة عندما عيره رجل من العامة ؟ هل ألقى به في السجن ؟ هل أذاقه العذاب ألوانا ؟ هل نفاه خارج الكوفة ؟

لم يفعل أبو اليقظان شيئا من هذا بل قال في سماحة أصحاب صاحب الخلق العظيم ﷺ:

\_ خير أذن سببت ، لقد أصيبت في سبيل الله

\* الفتنة الكبرى

لما قتل ذو النورين بايع المسلمون أمير المؤمنين على بن أبى طالب ولكن معاوية بن أبى سفيان شق عصا الجماعة والطاعة ، وانحاز المسلمون إلى على ، وانحاز أهل الشام إلى معاوية . . .

( رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود ) ؟

وقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_عمار يزول مع الحق حيث يزول ( رواه ابن عساكر )

لقد وقف أبو اليقظان إلى جوار أمير المؤمنين على بن أبى طالب لا متحيزًا ولا متعصبا لاهل البيت ، بل مذعنا للحق ، وحافظا للمهد فعلى بن أبى طالب صاحب البيعة بالإمارة ، ولقد فرض المسلمون عليه الخيلانة فرضا وهو جدير بها فهو صاحب المزايا التى ٣٢٠ على النبى العربى الأمى القرشى الهاشمى ※ كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام.

# وفاته :

حمل أبو اليقظان الراية ورفعها فوق الرءوس عالية خفاقة وصاح في الناس قائلا:

ـ والذى نفســى بيده لقد قاتلت تحت هذه الراية مع رســول الله ﷺ ، وها أنذا أقاتل بها ليوم .

والذي نفسى بيده لو هزمونا حتى يبلغوا سعفات هجر ـ السعفة : غصن النخل ، وهجر: بلد باليمن ـ لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل .

لقد أعلن أبو اليقظان عن وجهة نظره في هذا القتال . . فتبعه الناس ، وآمنوا بصدق كلماته

وكان أتباع أمير المؤمنين على يتبعون عمار بن ياسر كأنه راية لهم .

وكانت نبوءة الصادق المصدوق : تتألق بين عينى عمار بن ياسر بحروف من نور : تقتلك الفتة الباغية .

من أجل ذلك كان صوت أبى اليقظان يجلجل في المعركة وكأنه على موعد معها:

ـ اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه

وطلب أبو اليقظان ماء ليشزب . . فأتته امرأة طويلة اليدين بإناء فيه ضياح ـ اللبن الرقيق الممزوج بالماء ـ من لبن فشرب وقال :

ـ إن رسول الله ﷺ عهد إلى أن آخر شربة نشربها من الدنيا مزقة لبن

ثم قال أبو اليقظان :

\_ الحمد لله الجنة تحت الأسنة \_ السيوف \_

ثم قال عمار بن ياسر :

ـ والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على

عمسار بن بياسر هنگون ۱۳۲۱ کا ۱۳۵۰ کا ۱۳۳۱ کا ۱۳۵۰ کا ۱ الباطل.

ثم إندفع في نحر أهل الشام فقاتل . . حتى قتل فعرف الناس ما هي الفئة الباغية ؟؟؟

\*\*\*\*

مور من حياة الصحابة

### عكاشة بن محصن

\* نسه

هو عُكَّاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مُرة بن بكيُر بن غُنَم بن دودان بن اسد ابن خزيمة الأسدى .

\* إسلامه

أسلم عكاشة بن محصن الأسدى منذ فجر الإسلام فهو من السابقين الأولين

\* سرية عبد الله بن جحش

بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش وعقد له لواء وبعث معه ثمانية من المهاجرين

وقيل : اثنى عشر من المهاجرين كل اثنين يعتقبان بعيرا منهم : سعد بن أبى وقاص، وعتبة بن غزوان ، وواقد بن عبد الله ، وعكاشة بن محصن ، . . و . .

وأمرهم النبي ﷺ بالسير إلى بطن نخلة ـ بين مكة والطائف ـ فلما نزلوا بنخلة مرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ـ جلودا ـ وأمتعة وتجارة ، وكان فى هذه العير : عمرو بن الحضرمي وعثمان بن المغيرة ، وأخوه نوفل ، والحاكم بن كيسان ونزلوا قريبا من سرية عبد الله بن جحش وتخوفوا منهم ، فاشرف عليهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه ـ وتراءى لهم ليظنوا أنهم عمار ـ فيطمئنوا .

ولما رأوا رأس عكاشة بن محصن محلوقًا قالوا :

ـ عمارا ـ أى هؤلاء قوم معتمرون لا بأس عليكم منهم ـ

وكان ذلك آخر شهر رجب

وحاول أصحاب عبد الله بن جحش أسر رجال العير وقتل من لم يقدروا على أسره فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمى بسهم فكان أول قتيل قتله المسلمون وأسروا عثمان والحاكم وأفلت باقى القوم . عكاشة بن محصن كالمحال كالمحالة المحالة واستاق عبد الله بن جحش ومن معه العبر حتى قدموا المدينة فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون فقالت قريش : ـ قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، سفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال وقال رسول اللهﷺ لاصحابه : ـ ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فَانَزَلَ تَعَالَى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [ سورة البقرة الآية : ٢١٧] . ففرح عبد الله بن جحش وأصحابه . \* يوم بدر أبلى عكاشة بن محصن الاسدى يوم بدر بلاء حسنا ، وقاتل قتالا شديدا حتى كسر سيفه فجاء . إمام الخير ﷺ وقال له : \_ يا نبى الله كسر سيفى فقدم إليه خاتم النبيين ﷺ عرجون نخلة \_ أي عود حطب \_ وقال له : ـ قاتل بهذا يا عكاشة

فتناول عكاشة بن محصن العرجون وهزه في يده فصار سيفا بتارا بإذن الله فراح يقاتل به ويطبح برؤوس المشركين يقول عكاشة بن محصن الاسدى :

أثيت رسنول الله ﷺ ينوم بدر وقد انقتطع سيفي في يدى ، فأعطاني جذلا من خطب قال :

```
و ۱۲۲ علام ۱۹۲۱ من حياة الصحابة
                                                    _ قاتل بهذا يا عكاشة
فلما أخذه رسول الله ﷺ هزه فعاد سيفا في يده ، طويل القامة ، شديد المتن ، أبيض
                                الحديدة ، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين .
                                             وكان هذا السيف يسمى العون
ثم لم يزل هذا السيف عند عكاشة بن محصن يشهد به المشاهد مع رسول الله ﷺ حتى
                                                          قتل وهو عنده .
                                                * سرية عكاشة بن محصن
وجه أبو القاسم ﷺ عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمر ـ ماء لبني أسد ـ
فخرج عكاشة بن محصن يسرع في السير إلى أن وصل إلى الغمر فوجد أن القوم قد علموا
                                       بهم فهربوا ولم يجدوا في دارهم أحدا .
وذهب رجل منهم يطلب خيرا ويرى أثرا فوجد رجلا فسأله عكماشة بن محصن عن خبر
                                                             الناس فقال:
                                    ـ وأين الناس ، لقد لحقوا بعليات بلادهم
                                                قال عكاشة بن محصن :
                                                            _ فالنعم ؟
                                                          قال الرجل :
```

قال عكاشة بن محصن :

فضربه أحدهم بسوط في يده فقال الرجل :

\_ معهم

فأمنوه فانطلق معه ، فوجدوا نعما روائع ، فأغاروا عليها واستاقوها إلى المدينة وأطلقوا

ـ تؤمنوني على دمي وأطلعكم على نعم لبني عم لم يعلموا بمسيركم إليهم ؟

عكاشة بن محصن على ١٢٥ كالله على ١٢٥ كالله الرجل الذى أمنوه \* الذين يدخلون الجنة بغير حساب كان نبى الرحمة ﷺ يتحدث مع أصحابه عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال : \_ إن الله أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر بن الخطاب : ـ يا رسول الله فهل استزدته ؟ قال إمام الخير ﷺ : ـ استزدته فأعطاني مع كل من السبعين ألفا سبعين ألفا فقال الفاروق : ـ يا رسول الله فهل استزدته ؟ وكان الصادق المصدوق جالسا على كثيب ـ مجتمع من الرمل ـ من الرمل ففتح يديه وغرف وقال : \_لقد استزدته فأعطاني هكذا فقال عكاشة بن محصن : \_ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ : \_ اللهم اجعله منهم ـ أى من زمرة أمتى الذين تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ويدخلون الجنة بغير حساب\_ فقام رجل من الحاضرين ـ يقال إنه كان منافقا ـ وقال : ـ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

```
المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة وقد ضرب المثل بهذا : يقال لمن سبق في الأمر : سبقك بها عكاشة * غير فارس في العرب قال رسول الله الله الصحابة يوما : منا خير فارس في العرب منا خير فارس في العرب افتسامال المسحابة :

- من هو يا رسول الله ؟

قال عليه الصلاة والسلام :

- عكاشة بن محصن قال ضرار بن الأزور الأسدى :

- ذلك رجل منا يا رسول الله الله المناف الذي اوتى جوامم الكلم ؟

- ليس منكم ولكن منا وشهد المصحابي الجليل خير فارس في العرب جميع المشاهد مع إمام الخير المنه المخبر المنه المناف وشهد المصحابي الجليل خير فارس في العرب جميع المشاهد مع إمام الخير المنه المنه وشهد المصحابي الجليل خير فارس في العرب جميع المشاهد مع إمام الخير المنه المنه وقد المسحابي الجليل خير فارس في العرب جميع المشاهد مع إمام الخير المنه المنه وقد المسحابي الجليل خير فارس في العرب جميع المشاهد مع إمام الخير المنه الم
```

لما لحق رسول الله ﷺ بربه تبارك وتعالى بعد أن بلغ الرسالة وادى الامانة برزت قرون الفتنة لتنشر ضلالها وخرجت أفاعى الردة من جحورها تبث سمومها فسير الخليفة الأول الجيوش المؤمنة هنا وهناك لتطهير الأرض وتصون العرض وتؤدى الفرض .

فخرج الصحابى الجليل عكاشة بن محصن الأسدى مع خالد بن الوليد لقتال طليحة بن خويلد الأسدى الذي ادعى النبوة .

واحتاج خالد بن الوليد إلى طليعة فدائية أمامه لتتحسس الطريق . . فتقدم عكاشة بن

عكائسة بن محصن عكائسة بن محصن الله عند الله عز وجل على ما عند الله عز وجل على ما عند الله عند الله عز وجل على ما عند الله عند وجل على ما عند الناس .

والتقى الصحابيان الجليلانِ البطلان الفارسان بطليحة بن خويلد وأخيه ، وكان طليحة فارسا مشهورا اجتمع عليه قونمه ، وكانت معركة قاسية لقى فيها عكاشة بن محصن وثابت ابن أقرم الشهادة في سبيل الله

ولما أقبل جيش خالد وجد جثنى الشهيدين المجاهدين مضرجتين بالدماء مثقلتين بالجزاح، فدفنوا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم بدمائهما وثيابهما

وانتصر خالد بن الوليد على بني أسد وفر طليحة بن خويلد إلى الشام

ثم قدم طليحة بن خويلد الاسدى مسلما مع الحاج مدينة رسول الله ﷺ فلم يعرض له أبو بكر الصديق .

ثم قدم زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له :

\_ أنت قاتل الرجلين الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ؟

فقال طليحة بن خويلد الأسدى :

\_ إن حكاشة سعد بي \_ قتلته فعات شهيدا ودخل الجنة \_ وأنا شقيت به وأنا أستغفر الله وشهد طليحة بن حويلد موقعة نهاوند والقادسية فكان رجلا بألف رجل

\*\*\*

مر ۱۳۲۸ من حياة الصحابة

### شجاع بن وهب

#### ا نسبه:

هو شجاع بن أبى وهب ـ ويقال : ابن وهب ـ بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك ابن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدى .

\* كنيته

یکنی ابا وهب

# إسلامه

اسلم شجاع بن وهب هو واخوه عقبة بن أبى وهب قديما بعد أن دخل النبي ﷺ وأصحابه دار الارقم بن أبى الارقم المخزومي

#### \* هجرته

هاجر شجاع بن أبى وهب إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وقد وجد المهاجرون الأمن والامان والاستقرار وحمدوا جوار النجاشى ملك الحبشة وعبدوا الله وحده لا يخافون على ذلك شيئا فقد تركوا المال والاهل والدور فى مكة ليفروا بدينهم إلى الله عز وجل

ولما علم مهاجرو الحبشة أن رسول الله ﷺقد بابع رهطا من الانصار ـ أوس وخزرج ـ وأن نفرا من أتباع رسول الله ﷺقد هاجروا من مكة إلى المدينة رجع شجاع بن وهب وبعض الصحابة إلى مكة ثم هاجر من مكة إلى المدينة

\* صفته

كان شجاع بن وهب رجلا نحيفًا طوالًا أجناً \_ أشرف كاهله على صدره \_

عه الآخاة

آخى صاحب الخلق العظيم ﷺبين شجاع بن وهب وبين ابن خولى .

# شجاع بسن وهسب محمد محمد و ۲۲۹ کا

\* سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بني عامر

شهد شجاع بن وهب وأخوه عقبة بن أبى وهب بدرا ، وأحدًا ، والخندق ، والحديبية،

وذات يوم بعثه البشير النذير ﷺ في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن يقال لهم ـ بنو عامر ـ وأمره طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ أن يغير عليهم ، فكان أبو وهب يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى صبحهم وهم غافلون ـ أى وقد نهى أصحابه أن يُمعنُوا في الطلب ـ فاصابوا نعما وشاء ، واستاقوا ذلك حتى قدموا مدينة رسول الله ﷺ .

فكان سهم ـ نصيب ـ كل رجل خمسة عشر بعيرا

وعدل البعير بعشرة من الغنم

\* في مجلس رسول الله ﷺ

كان أصحاب رسول الله ﷺ يحبونه حيا يفوق حبهم أهليهم وأبنائهم ، ويطيعونه طاعة لم ير ملك ولا حاكم مثلها من رعاياه وشعبه مهما بلغ حب الرعية إياه ، ولا جرم فقد كان خاتم النبين ﷺ على خلق عظيم يأتيه الوحى من السماء ، ولم يمنع هذا الحب والتبجيل أصحابه من أن يسألوه عن أشياء التماسا لطمأنية النفوس .

رأى المبعوث للناس كافة ﷺ شجاع بن وهب وأخاه عقبة وبعض الصحابة جلوسا على الطريق فقال لهم :

\_ إياكم والجلوس على الطرقات

قالوا :

ـ ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها .

فقال عليه الصلاة والسلام :

\_ فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه

قالوا :

\_ وما حق الطريق ؟

عدد من حياة الصحابة عبد الصحابة عبد الصحابة الصحابة المحابة ا

قال السراج المنيرﷺ :

- غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ( أخرجه مسلم كتاب السلام ، والإمام أحمد ، والبخارى عن أبى سعيد )

ثم قال ﷺ :

\_ المجالس ثلاثة : غانم ، وسالم ، وشاجب\_ هالك \_ ، أما الغانم فالذي يذكر الله ، وأما السالم فالذي يسكت ، والشاجب الذي يخوض في الباطل (رواه العسكري عن أبي هريرة).

قال أبو وهب :

ـ يا نبى الله ما كفارة المجلس ؟

قال نور الظلمة ﷺ :

- كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إلنه إلا أنت وحدك لا شريك لك وأستغفرك وأتوب إليك (رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو وابن مسعود)

\* سفير رسول الله ﷺ

بعث خاتم النبين ﷺ شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شمر الفسانى يدعوه إلى الرسلام ، وكتب معه كتابا . فأتاه أبو وهب وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الإنزال والإلطاف لقيصر ، وهو قادم من حمص إلى إلياء ـ بيت المقدس ـ فأقام شجاع بن وهب على بابه يومين أو ثلاثة فقال لمرى حاجبه:

ـ إنى رسول رسول الله ﷺ

فقال مُرِّي حاجب الحارث بن أبي شمر الغساني :

ـ لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا

وجعل مُرَّىُ حاجب الحارث بن أبى شمر يسأل شجاع بن وهب عن رسول الله ﷺ : صفته وما يدعو إليه و . . فيرق قلبه حتى غلبه البكاء ويقول :

ـ إنى قرأت الانجيل فأجد صفته ، هذا هو النبي بعينه فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من

```
شجاع بـن وهـب کی ۱۳۱۳ کی استان کی در استان
                                                                                                                                                            الحارث بن أبى شمر أن يقتلني .
                              فكان مُرِّيُّ الحاجب يأتي بكرسي لشجاع بن وهب فيجلس عليه ويحسن ضيافته
     وخرج الحارث بن أبى شمر يوما فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لأبى وهب عليه
                                                                                                          فدفع كتاب رسول الله ﷺ فقرأه ثم رمى به وقال :
                                                            ـ من ينزع ملكى ؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جنته .. على بالناس
                                                                                                                               ثم أمرنا بالخيل وقال لشجاع بن وهب :
                                                                                                                                                                       ۔ أخبر صاحبك بما ترى
                                وكتب الحارث بن أبى شمر الغسانى إلى قيصر يخبره بما حدث وما عزم عليه
                                                   فكتب إليه قيصر : ألا تسير إليه وآله عنه ووافني بإلياء ـ بيت المقدس ـ
                                                                 فلما جاءه رد كتابه دعا الحارث بن أبي شمر أبا وهب وقال له :
                                                                                                                                       ـ متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟
                                                                                                                                                                                          قال أبو وهب :
فأمر الحارث بن أبي شمر الغساني لشجاع بن وهب بمائة مثقال ذهب ونفقة وكسوة ،
                                                                                                                                                            ووصله حاجبه مری وقال له :
                                                                                                                                ـ أقرئ على رسول الله ﷺ منى السلام
ولما قدم شجاع بن أبي وهب على خاتم النبيين ﷺ أخبره فقال الذي لا ينطق عن
                                                                                                                                                                                                             الهوىﷺ:
                                                                                                                                                                                                        _ باد ملکه
وأقرأ أبو وهب أبا القاسم ﷺ السلام من مرى حاجب الحارث بن أبي شمر فقال
                                                                                                                                                                                 الرحمة المهداة ﷺ :
```

\_ صدق

الصحابة الصحابة \* فضل الشهادة \*

وسأل أبو وهب النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم :

ـ يا نبى الله ما فضل الشهادة ؟

قال نور الظلام ﷺ :

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا
 الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ـ لما يرى من فضل
 الشهادة - ( رواه البخارى ومسلم والترمذى عن أنس ).

وقال إمام المجاهدين ﷺ :

ـ والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ( رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ).

\* يوم اليمامة

منذ أن سمع شجاع بن وهب الصادق المصدوق ﷺ يتحدث عن فضل الشهادة بات يحلم في الجهاد في سبيل الله بحثا عن الشهادة ، كان على يقين أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة ، فكان لأوامر الله عز وجل مُمتكلا سامعا طائعا برى الوصول إلى الدار الاجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة . فلما سمع الهيمة إلى اليمامة حمل سيفه يبحث عن شهادة تحمله إلى جنة عدن.

راح شجاع بن وهب يقاتل بنى حنيفة قتال الباحث عن الشهادة . . فلما رأى بشائر لنصر . . .

هبره سيف من سيوف بني حنيفة فحمل روحه إلى عليين . .

واستشهد أبو وهب وهو ابن بضع وأربعين سنة .

\* \* \* \*

#### النعمان بن مقرن

\* نسبه

هو النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ المزنى

\* كنيته

یکنی أبا عمرو .

وقيل : يكنى أبا حكيم .

\* قبيلة مزينة

كانت قبيلة مزينة تقيم بين أم القرى والطائف ، فيها الأبطال الأشاوس بما جعلها مرهوبة الجانب ، مسموعة الكلمة ، تحترمها بقية القبائل وتنخشى باسها ، وقد انتهت الزعامة في مزينة إلى مقرن المزنى ، وكان لمقرن بن عائذ بن ميجا بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان وهو مزينة ـ نسبة إلى أمهم ـ من الأبناء عشرة : نعمان ، نعيم ، سويد ، وعمرو ، ومعقل و . . .

\* إسلامه

تولى النعمان بن عمرو بن مقرن زعامة قومه بعد أبيه وهو في شرخ الشباب

اسلم النعمان بن مقرن وإخوته عقب غزوة بدر ، ولم تؤثر فيه شدة قريش على القبائل التي كانت تعلن إسلامها وولائها لمحمد ﷺ، ولم تجرؤ قريش على مناصبته العداء لانها تعلم مدى باس قبيلة مزينة وقوتها .

\* يوم الخندق

كان النعمان بن مقرن يطوف حول الكعبة عندما قدم نفر من أشراف يهود إلى سادات قريش ودعوهم إلى حرب محمد ﷺ وقالوا :

ـ إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .

٣٣٤ ٧٣٥ الصحابة

فقال سادات قریش :

يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد
 أفديننا خير أم دينه ؟

قال أشراف يهود :

ـ بل دینکم خیر من دینه وأنتم أولی بالحق منه

وهم النعمان بن مقرن أن يقتحم المجلس ويسألهم :

ـ يا أصحاب الكتاب الأول وحملة رسالة التوحيد تزعمون أن الوثنية خير من دعوة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؟

ولكنه انطلق إلى مزينة فأخبر إخوته فاستنفروا مزينة ، وخرجوا في أربعمائة راكب من مزينة حتى قدموا مدينة رسول الله على وقد ساقوا غنما إلى النبي عليه الصلاة والسلام منزلة ومن الأعراب من يُؤمِنُ بالله والنبوم الآخرِ ويُتَخِدُ مَا يَشْفَقُ فُرِيات عِندَ الله وَصَلَواتِ الرُسُولِ أَلا إِنَّهَا فُرِيَّةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ سورة النوبة الآبة : ٩٩].

وقد لازم النعمان بن مقرن وإخوته ومن معه من مزينة المدينة وأقاموا بها ، لا يرون بديلا عن قربهم من السراج المنير ﷺ

ولما أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق كان كل عشرة من الصحابة يحفرون أربعين ذراعا، وكان النعمان بن مقرن وسلمان الفارسي وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان وستة من الانصار في أربعين ذراعا ، فلما حفروا وبلغوا الندي ظهرت لهم صخرة بيضاء مروة بيضاء كسرت حديدهم وشتت عليهم ، فذهب سلمان الفارسي إلى أبي القاسم وهو في قبة تركية فأخبره عنها ، فجاء فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها ، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها \_ يعني المدينة \_ حتى كانها مصباح في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة فتح ، وكبر المسلمون ، ثم ضربها الثانية فكذلك ، وذكر النعمان بن مقرن محمد النعمان بن مقرن المحمد النعمان بن مقرن المحمد المحمد النعمان بن مقرن المحمد الم

ذلك سلمان والنعمان بن مقرن ، والمسلمون لرسول الله ﷺ ، وسألوه عن ذلك النور فقال عليه الصلاة والسلام

لقد أضاءت لى من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها.

ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها.

ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرنى جبريل أن أمنى ظاهرة عليها فأبشروا .

واستبشر المسلمون وقالوا :

\_ الحمد لله موعود صادق

\* في مجلس النبي ﷺ

حرص أبناء مقرن على مجلس رسول الله ﷺ ينهلون من نبع الحكمة المتدفق من بين شفتيه ﷺ

ولما رأى إمام الخير ، حرص النعمان بن مقرن وأخوته على طلب العلم قال:

( رواه الطبراني في الاوسط ، وابن عدى ، وأبو نعيم في الحلية عن عائشة). وقال عليه الصلاة والسلام ترغيبا في طلب العلم :

العلم خزائن ، ومفاتيحها السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله ، فإنه يؤجر فيه أربعة :
 السائل، والمعلم ، والسامع ، والمحب لهم ( رواه أبو نعيم فى الحلية عن على)

وذات يوم كان صاحب لواء الحمد ﷺ يرغب ويحث أصحابه على الجهاد في سبيل الله فقال :

# الصحابة الصحابة 🕶 😅 الصحابة الصحابة

ـ الجنة تحت ظلال السيوف ( رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى ).

وقال إمام المجاهدين ﷺ :

ـ من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله ( رواه ابن مردويه عن أبي هريرة).

وقال النذير البشير ﷺ :

- من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ( رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبى موسى ).

وقال الصادق المصدوق ﷺ :

يقول الله تعالى : المجاهد في سبيل الله هو على ضامن إن قبضته أورثته الجنة، وإن
 رجعته رجعته بأجر أو غنيمة ( رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن أنس).

وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ إن أفضل عمل المؤمنين الجهاد في سبيل الله ( رواه الطبراني في الكبير عن بلال).

وقال نور الظلمة ﷺ :

ـ أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله ( رواه الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس).

\* جهاده في سبيل الله

شهد النعمان بن مقرن وإخوته مع النبى صلى الحديبية وشهد النعمان بن مقرن بيعة الرضوان ، وخبير ، وعمرة القضاء ، ويوم فتح مكة كان لواء مزينة مع النعمان بن عمرو ابن مقرن ، وأبلى بلاء حسنا يوم حنين ، كما شهد حصار الطائف .

\* مع الخليفة الأول

بذل النعمان بن مقرن في سبيل الدفاع عن حمى الدين الحنيف جهده فمشى مع جيش خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب .

ولما هزم الله بنى حنيفة وقتل مسيلمة الكذاب ، خرج النعمان بن مقرن مع جيش خالد

النعمان بن مفرن مضرن من مفرن من مفرن الربيد إلى العراق .

\* يوم القادسية

لما سار سعد بن أبى وقاص إلى القادسية خرج النعمان بن مقرن معه ، ولما نزل سعد القادسية علم أن يزدجرد ملك الفرس قد عباً جيشا جعل عليه رستم قائدا ، فكتب سعد بن أبى وقاص لامير المؤمنين عمر فكتب عمر إليه :

لا يكربنك ما يأتينك عنهن ، واستعن بالله وتوكل عليه وابعث إليه رجالا من أهل المناظرة والرأى يدعونه ؛ فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم .

فارسل سعد بن أبى وقاص نفرا منهم : النعمان بن عمرو بن مقرن ، ويسر بن أبى رهم، وحملة بن حوية ، وحنظلة بن الربيع ، وفرات بن حيان ، وعدى بن سهيل ، وعطارد بن حاجب ، والأشعث بن قيس ، والمغيرة بن زرارة بن النباش الأسدى ، وعمرو ابن معد يكرب و . . .

فخرجوا من العسكر وقدموا على يزدجرد ، واستأذنوا عليه ، فحبسوا حتى أحضر وزراءه ورستم معهم واستشارهم فيما يصنع .

واجتمع الناس ينظرون إليهم ، وتحتهم خيول كلها صهال ، وعليهم البرود وبأيديهم السياط ، فأذن لهم وأحضر يزدجرد الترجمان وقال له :

ـ سلهم من جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا ؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترائم علينا ؟

فقال النعمان بن مقرن لأصحابه :

\_ إن شئتم تكلمت عنكم ومن شاء آثرته :

فقالوا :

ـ بل تكلم

۳۳۸ على ۱۹۳۸ مى المسحابة الصحابة الصحابة الفعان بن مقرن :

إبانه والآخرة ، فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة ، ثم أمر أن ينبذ خير الدنيا والآخرة ، فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة ، ثم أمر أن ينبذ وبندأ - إلى من خالفه من العرب ، فبدأ بهم ، فدخلوا معه على وجهين : مكره عليه فاغتبط ، وطائع - أتاه - فازداد ، فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف ، فنحن ندعوكم إلى ديننا ، وهو دين حسن الحسن وقيع القبيع كله ، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزية، فإن أبيتم فالمناجزة - الحرب - ، فإن أجتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه ، وترجع عنكم وشأنكم وبلادكم ، وإن بذلتم الجزاء قبلنا ومنعنا عنكم ،

فتكلم يزدجرد فقال :

\_ إنى لا أعلم فى الأرض أمة كانت أشفى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات منكم ، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى فيكفوننا أمركم ، ولا تطمعوا أن تقموموا لفارس ، فإن كان غرر لحقكم فلا يغرنكم منا ، وإن كان الجهد ـ الفقر والحاجة ـ فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يوفق بكم .

وخاض المسلمون معركة القادسية بقيادة سعد بن أبى وقاص ، وأبلى فيها النعمان بن مقرن أحسن بلاء ، وقاتل قنال الأبطال .

ونصرهم القوى العزيز فوهن الفرس ودب الضعف في نفوسهم ففروا خائفين.

وحمل النعمان بن مقرن خبر النصر بشيرا إلى الفاروق خليفة المسلمين في مدينة رسول الله ﷺ فسجد أبو حفص شكرًا لله عز وجل ، وفرح المسلمون بهذا النصر المبين

\* فتح رامهرمز وتستر وأسر الهرمزان

ظل يزدجرد ملك الفرس بمرو يثير أهل فارس أسفا على ما خرج من ملكهم ، فتحركوا

النعمان بن مقرن محرج محرج محرج المعرف النعمان بن مقرن وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على النصر .

فلما علم أمير المؤمنين عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص :

أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفا مع النعمان بن مقرن ، وعجل فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره .

فخرج النعمان بن مقرن فى أهل الكوفة فسار إلى الأهواز على البغال يجنبون الحيل ، فلما كان برامهرمز سمع الهرمزان بحسير النعمان بن مقرن إليه فالتفى النعمان والهرمزان بأربك فاقتتلوا قتالا شديدا ، وهزم الله عز وجل الهرمزان وفتح الله على النعمان بن مقرن رامهرمز وتستر ، وصالح أهل زندورد وأسر الهرمزان فأرسله النعمان بن مقرن مع وفد من المسلمين فيهم : أنس بن مالك ، والاحنف بن قيس فقدموا به مدينة رسول الله والبسوه كسوته من الديباج الذى فيه الذهب وتاجه ، وكان مكللا بالياقوت وحليته ليراه أمير المؤمنين عمر والمسلمون .

\* فتح السوس

حاصر النعمان بن مقرن أهل السوس حتى تفتحت الأبواب ودخل المسلمون فألقى المشركون بأيديهم ونادوا :

ـ الصلح الصلح

فأجابهم إلى ذلك النعمان بن مقرن الذي جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر بالسير إلى نهاوند

\* بطل نهاوند

لما سار جيش المسلمين إلى نهاوند قال أبو حكيم :

ـ يا معشر المسلمين شهدت رسول الله على إذ لم يقاتل أول النهار أخَّر حتى نزول الشمس وتهب الربح وينزل النصر ، اللهم أوزق النعمان شهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم.

الصحابة على الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة

فأمن المسلمون

ثم استطرد النعمان بن مقرن :

ـ إنى أهز اللواء ثلاث مرات فإذا هززت الثلاثة فاحملوا ولا يلوى أحد على أحد ، وإن قتل النعمان فلا يلوى عليه أحد .

فلما هز النعمان بن عمرو بن مقرن اللواء الثالثة حمل وحمل معه المسلمون واقتتل العرب والفرس يومى الاربعاء والخميس والحرب بينهم سجال .

ثم انجحر الفرس فى خنادقهم يوم الجمعة ، وحصرهم المسلمون ، وأقاموا عليهم والفرس بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج ، فخاف النعمان بن مقرن والمسلمون أن يطول أمرهم فاجتمع النعمان بن مقرن بأصحابه ذوى الرأى وقال :

ـ قد ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا، ولا يقدر المسلمون على إخراجهم ، وقد ترون الذى فيه المسلمون من التضايق فما الرأى الذى به نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل ؟

فقال عمرو بن ثنى وكان أسن الناس :

ـ التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتل من أتاك منهم .

فردوا عليه رأيه ، فقال عمرو بن معد يكرب :

ـ ناهدهم وكابرهم ولا تخفضهم .

فردوا جميعا عليه رأيه وقالوا :

ـ إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا .

فقال طلحية بن خويلد الأسدى :

أرى أن نبعث خيلا لينشبوا القتال ، فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا استطرادا ، فإنما
 نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم ، فإن رأوا ذلك طمعوا وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضى الله

فصادف راى طليحة بن خويلد هوى فى نفس النعمان بن مقرن ، فأمر القعقاع بن عمرو وكان على المجردة فأنشب القتال فأخرج الفرس من خنادقهم كأنهم جبال حديد قد تواثقوا حتى لا يفروا وقد قرن بعضهم بعضا كل سبعة فى قران وألقوا حسك الحديد ـ الحديد المصهور ـ خلفهم لتلا ينهزموا .

فلما خرجوا نكص القعقاع بن عمرو ومن معه وكانه انهزم أمامهم فاغتنمها الفرس وانطلقوا وراءه فلما رأى طليحة بن خويلد الفرس تطارد القعقاع بن عمرو ومن معه قال في فرح:

۔ هی هی

لما بعد الفرس عن حصونهم وخنادقهم ومدنهم أمر النعمان بن مقرن المسلمين أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم .

ففعلوا واستتروا بالحجف من رمى النبل .

وأقبل الفرس عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراح ، وشكا بعض المسلمين وقالوا لابي عمرو :

\_ الا ترى ما نحن فيه فما تنتظر بهم ؟ ائذن للناس في قتالهم .

فقال النعمان بن مقرن في هدوء :

ـ رويدا رويدا

وانتظر النعمان بن مقرن ولم يأمرنا بالقتال أحب الساعات كانت إلى خاتم النبيين ﷺ أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال .

فلما كان النعمان بن مقرن قريبا من تلك الساعة ركب وسار إلى المسلمين ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم ويحتيهم الظفر وقال : TEY 3 من حياة الصحابة

ـ إنى مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل فاحملوا ، وإن قتلت فالأمير بعدى جذيفة ابن اليمان فإن قتل ففلان ..

حتى عد سبعة آخرهم المغيرة

ثم قال النعمان بن مقرن :

ـ اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك .

اللهم إنى أسألك أن تقر عينى اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام واقبضنى شهيدا. فبكى الناس .

ورجع النعمان بن مقرن وحمل المسلمون معه ... فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع السامعون بوقعة أشد من وقعة تهاوند ، فعا كان لا يسمع إلا وقع الحديد .

وصبر المسلمون صبرًا عظيما ، وقتل من الفرس ما بين الزوال والإعتام ما غطى أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب .

واستجاب المجيب لدعوة النعمان بن مقرن بالفتح له فزلق به فرسه فرماه رجل من الفرس بسهم في خاصرته فصعدت روحه إلى علمين.

ولما جاء نعى النعمان بن مقرن أمير المؤمنين عمر خرج فنعاه إلى الناس على المنبر ووضع يده على رأسه وبكي .

فقال عبد الله بن مسعود :

\_ إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا ، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان

\* روايته لحديث رسول الله ﷺ

روى عن النعمان بن عمرو بن مقرن من الصحابه : معقل بن يسار .

ومن التابعين : محمد بن سيرين ، وأبو خالد الوالى .

بلال بن رباح

\* نسبه

هو بلال بن رباح

أمه حمامة من مولدي مكة لبني جمح .

وقيل : من مولدي السراة وهو مولى أبي بكر

# كنىتە :

يكنى أبا عبد الكريم

وقيل : أبا عبد الله

وقيل : أبا عمرو

\* إسلامه:

أسلم بلال بن رباح مع فجر الدعوة المحمدية فكان من السابقين الأولين..

فكان أول الرقيق إسلامًا

وصار سابق الحبشة إلى الإسلام

\* تعذيبه :

كان بلال بن رباح يعذب في الله عز وجل فيصبر على هذا العذاب فكان أبو جهل بن هشام يبطحه على وجهه في الشمس ويضع الرحاء عليه حتى تصهره الشمس ويقول له :

۔ آگفر برب محمد

فيقول بلال :

ـ أحد .. أحد

```
الصحابة ٣٤٤ على الصحابة الصحابة
                        ومر به ورقة بن نوفل وهو يعذب ويقول : أحد . . أحد
                                                    فقال ورقة بن نوفل :
                    ـ يا بلال أحد أحد ، والله لئن مت على هذا لأتخذن قبرك حنانا
الحنان : الرحمة والعطف والبركة والرزق ، ويقصد ورقة بن نوفل أن يتخذ قبر بلال
موضع حنان أى مظنة من رحمة الله تعالى فأتمسح به متبركا كما يتمسح بقبور الصالحين
     الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية فيرجع ذلك عارًا عليكم وسبة عند الناس .
            كان بلال مولى لبنى جمح وكان أمية بن خلف يعذبه ويتابع عليه العذاب
                         اشتری أبو بكر الصديق بلال بن رباح بخمس أواقی ذهبا
                                                       وقیل : بسبع أواقی
                                                       وقیل : بتسع أواقی
                                                       وأعتقه لله عز وجل
                                                             * هجرته:
                                     هاجر بلال بن رباح من مكة إلى يثرب .
                               ولما بنى رسول الله ﷺ مسجده صار بلال مؤذنه
                                                               * المآخاة
```

\* بلال خازن بيت المال

الخثعمى .

لزم بلال رسول الله ﷺ فجعله النبي ﷺ مؤذنه وخازنه على بيت المال.

لما آخي خاتم النبيين ﷺ بين المهاجرين والانصار آخي بين بلال بن رباح وبين أبي رويحة

```
بـلال بــن ربــأح
  وذات يوم جاء بلال بن رباح إلى النبى عليه الصلاة والسلام يؤذنه لصلاة الصبح فقال:
               ـ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . . . الصلاة يرحمك الله
                                                    قالها بلال مرتين أو ثلاثة
                                      ورسول الله ﷺ قد أغْفَى ، فقال بلال :
                                                     ـ الصلاة خير من النوم
                                     فانتبه الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ وقال :
     _ اجعله في أذانك إذا أنت أذنت لصلاة الصبح فقل: الصلاة خير من النوم مرتين.
     فجعل بلال يقولها التثويب في أذانه إذا أذن لصلاة الصبح كما أمره خاتم النبيين ﷺ
                                                          * بلال في الجنة
                                      كان بلال بن رباح إذا توضأ صلى ركعتين
                           وذات صباح دعاه المبعوث رحمة للعالمين ﷺوقال له:
_ يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي ، إني
                                            دخلت البارحة فسمعت خشخشتك
                                                      فقال بلال بن رباح:
                       _ يا رسول الله ما أَحْدَثُتُ إلا توضأت وصليت ركعتين
                                        فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:
                                       ـ بهما( رواه الإمام أحمد والترمذي )
                                                     * بلال سيد المؤذنين
                                                    قال رسول الله ﷺ:
```

ـ بلال سيد المؤذنين يوم القيامة ، ولا يتبعه إلا المؤذنون ، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم

الصحابة عبد الصحابة عبد المعابة الصحابة الصحاب القيامة ( رواه ابن أبى شيبة ، والديلمي عن زيد بن أرقم ). وقال السراج المنير ﷺ : ـ نعم المؤذن بلال سيد المؤذنين ( رواه ابن ماجه ، والحاكم في المستدرك) \* أين أنتم من بلال ؟ جاء بنو البكير أبا القاسم ﷺ فقالوا : ـ زوج اختنا فلانا فقال المبعوث للناس كافة ﷺ : - أين أنت من بلال ؟ ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا : ـ يا رسول الله أنكح أختنا فلانا فقال عليه الصلاة والسلام : ـ أين أنتم من بلال ؟ ثم جاءوا المرة الثالثة فقالوا : ـ أنكح أختنا فلانا فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

# جهاده في سبيل الله

فأنكحوه

شهد بلال بن رباح مع النبي ﷺ المشاهد كلها

ـ أين أنتم من بلال ؟ أين أنتم من رجل من أهل الجنة ؟

ولما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى قال الحليفة الأول لبلال :

75 TEV 6 76 76 76 76 بـلال بــن ربــاح \_ أذن فقال بلال بن رباح : \_ إذا كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك ، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن فقال أبو بكر الصديق : \_ما أعتقتك إلا لله فقال بلال بن رباح : \_ لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ﷺ فقال خليفة رسول الله ﷺ : \_ فذاك إليك وتجهز بلال للخروج إلى الشام فقال الخليفة الأول : ـ ما كنت أراك تدعنا على هذا الحال لو أقمت معنا فأعنتنا قال بلال بن رباح: \_ يا خليفة رسول الله إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله قال الصديق: \_ فما تشاء يا بلال فقال بلال بن رباح :

فقال بلال بن رباح : \_ أردت أن أربط في سبيل الله حتى أموت فقال الحليفة الأول :

#### ۳٤٨ عداة الصحابة

ـ أنشدك الله يا بلال وحرمتى وحقى فقد كبرت وضعفت واقترب أجلى .

فقبل بلال بن رباح رجاء الصديق وأقام بالمدينة حتى توفي أبو بكر

\* مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

كان الفاروق إذا رأى بلال بن رباح قال :

\_ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا \_ يعني بلالا \_

وجاء بلال أبا حفص فقال له :

ـ يا أمير المؤمنين سمعت رسول اللهﷺ وهو يقول :

أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله

فقال الفاروق :

\_ فما تشاء يا بلال

فقال سابق الحبشة إلى الإسلام :

ـ أردت أن أرابط فى سبيل الله حتى أموت

فقال أمير المؤمنين عمر :

ـ أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقى فقد كبر سنى وضعفت واقترب أجلى

فابى بلال بن رباح ، فقال الفاروق :

\_ فإلى من أجعل النداء \_ الأذان \_ ؟

قال بلال بن رباح :

\_ إلى سعد القرظ فإنه قد أذن لرسول الله

فدعا أمير المؤمنين عمر سعد القرظ فجعل الأذان إليه وإلى عقبه من بعده

ورحل بلال بن رباح إلى الشام ليجاهد في سبيل الله

بلال بسن رباخ کی ۱۹۹۳ کی در ا

\* بلال يؤذن في الشام

لما خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام دعا بلال بن رياح فلما حانت الصلاة رجاه أن يؤذن فصعد بلال بن رياح وأذن . .

فبكى الصحابة الذين أدركوا رسول الله ﷺ وبلال يؤذن له .

بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا ، وكان الفاروق أشدهم بكاء

\* بلال يؤذن في مدينة رسول الله ﷺ

نام بلال بن رباح ذات ليلة فرأى حبيبه ﷺ: في منامه يقول له :

فانتبه سابق الحبشة إلى الإسلام من نومه ، وركب راحلته وانطلق إلى مدينة رسول الله 業 ، فأتى قبره ﷺ وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبل ريحانتي وحفيدي رسول اللهﷺ ويضمهما إلى صدره

فقال سبطا خاتم النبيين ﷺ :

\_ نشتهى أن تؤذن في السحر \_ قبل الصبح -

فعلا بلال مسجد رسول الله ﷺ .. فلما قال :

\_الله أكبر ... الله أكبر

ارتجت مدينة رسول اللهﷺ

ولما قال بلال بن رباح :

\_ أشهد أن لا إله إلا الله

زادت رجتها .. فلما قال :

\_ أشهد أن محمدًا رسول الله

خرجت النساء من خدرهن ـ الحدر : الستر ـ ، فما رأى أكثر من باك وباكية من ذلك

۳۵۰ هـ ۳۵۰ هـ ۳۵۰ هـ ۳۵۰ هـ ۳۵۰ هـ ۳۵۰ هـ ۱ المعابة المع

**\*** وفاته :

عاد بلال بن رباح إلى الشام فظل مرابطًا في سبيل الله حتى مات ودفن مؤذن الرسول ﷺ عند الباب الصغير في مقبرة دهشق

وقيل : توفي في حلب سنة عشرين من الهجرة وهو ابن بضع وستين سنة .

\*\*\*

ذكوان بن عبد قيس محمد المحمد ا

# ذكوان بن عبد قيس

\* نسبه

هو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري ، الزرقي .

\* إسلامه :

خرج ذكوان بن عبد قيس وأسعد بن زرارة إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة فقال ذكوان :

\_ حيتك الآلهة يا أبا الوليد

فقال عتبة بن ربيعة في صوت ينز حزنا :

\_ وحيتكما

فتساءل ذكوان بن قيس :

\_ ما بك يا أبا الوليد ؟

قال عتبة بن ربيعة وهو يشير إلى محمد بن عبد الله ـ ﷺ ـ :

\_ قد شغلنا هذا المصلى عن كل شيء

وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان المتكلمين بالتوحيد في يثرب ، فقال أسعد

ابن زرارة:

ـ كيف يا أبا الوليد ؟

قال عتبة بن ربيعة :

\_ يزعم أنه نبي

فمال ذكوان بن عبد قيس على أذن أسعد بن زرارة وقال له :

\_ دونك هذا دينك

۳۰۷ کی ۳۰۷ کی در الصحابة

فتركا عتبة بن ربيعة وانتظرا خاتم النبين ـ ﷺ ـ حتى فرغ من صلاته . ثم جلمنا إليه فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن .. فأسلما

ورجع ذكوان بن عبد قيس وأسعد بن زرارة إلى يثرب ولم يقربا عتبة بن ربيعة

وكان ذكوان بن عبد قيس وأسعد بن زرارة أول من قدما بالإسلام إلى يثرب

\* العقبة الأولى

لما جاءت الأشهر الحرم وتجهزت القوافل للسير إلى بيت الله الحرام ، خرج من بنى النجار : أسعد بن زرارة ، وعوف بن الحارث ، ومعوذ بن الحارث .

ومن بنى زريق : ذكوان بن عبد قيس ، ورافع بن مالك .

ومن بني عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت ، ويزيد بن ثعلبة

ومن بنى عامر بن عوف : عباس بن نضلة

ومن بنی سلمة : عقبة بن عامر بن نابی

ومن بنی سواد : قطبة بن عامر بن حدیدة

ومن الأوس : أبو الهيثم بن التيهان ، وعويم بن ساعدة

ولقى خاتم الانبياء ﷺ اثنى عشر رجلا عند العقبة ، وقرأ عليهم القرآن ، وأخذ يعاهدهم .

- أبايعكم على أن تمنعونى عما تمنعون منه نساء كم ولا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم والسمع والطاعة فى العسر والمنشط والمكره وأن لا تنازعوا الأمر أهله وأن تقولوا الحق حيث كنتم لا تخافون فى الله لومة لائم ، ومن ثبت ووفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه .

```
ذكوان بن عبد قبس كالمحمد والمحمد والمح
                                                                                         وعاد الأنصار إلى يثرب فرحين بما آتاهم الله من فضله
                                 وأخذ ذكوان بن عبد قيس وأصحابه من الأنصار يدعون إخوانهم إلى الإسلام
      ولما صار الأنصار أربعين رجلا أخذوا يصلون خلف أبي أمامة أسعد بن زرارة في
      مسجده ، ولما كانوا حديثي عهد بالإسلام ، خاف الأنصار أن تعود نعرة الجاهلية فيكره
      الأوسى أن يؤمه الخزرجي أو يكره الخزرجي أن يؤمه الأوسى فكتب ذكوان بن عبد القيس
                                                                                                                       إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا قال فيه :
     ـ يا رسول الله إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يفقهنا في الدين
                                                                                                                                                                                               ويقرئنا القرآن
                                            فبعث إمام الخير عصمصعب بن عمير فنزل على أبي أمامة أسعد بن زراة
    وكان مصعب بن عمير يأتى الناس في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام ويقرأ
                                                              عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان .. حتى فشا الإسلام في يثرب
                                                                                                                                                                                  * العقبة الثانية
   كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين : أم عمارة ، وأم منيع ، وبعد أن تكلم العباس بن
                                                                                                                                                                 عبد المطلب قال الأنصار:
                                                                                                            ـ يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببت
                                                                                                                                                                  فقال إمام الخير ﷺ:
أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ، ولنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه
                                                                                                                                                        أنفسكم وأبناءكم ونساءكم .
                                                                                                                                                    فقال عبد الله بن رواحة :
                                                                                                                                                                   _ فإذا فعلنا فما لنا ؟
                                                                                                                                               قال الصادق المصدوق ﷺ:
```

ـ ربح البيع لا نقيل ولا نستقبل .. نبايعك

وطلب رسول الله ﷺ منهم أن يخرجوا اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

فقال نور الطلمة ﷺ :

ـ أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل على قومى . وبايع رسول الله ﷺ الاثنى عشر نقيبا . .

ثم رجع الأنصار إلى يثرب وبقى ذكوان بن عبد قيس فى مكة .. فكان مهاجرا اتصاريا.

\* المآخاة

آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والانصار على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوى الارحام

فآخی بین ذکوان بن عبد قیس ومصعب بن عمیر

\* يوم بدر

لا اطمأنت برسول الله ﷺ داره واظهر الله عز وجل بالمدينة دينه ، والف الله بين قلوب الاوس والحزرج فانطفأت نار البغضاء والعداوة والكراهية التي ظلت سنوات طويلة . . راح خاتم النبين ﷺ يرسل السوايا ليتحسس أعبار قريش .

وسمع أبو القاسم ﷺ أن أبا سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش فقال السراج المنير ﷺ:

```
ذكوان بن عبد قيس محمد قيس خدم
                   ـ هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها
 فأجاب ذكوان بن عبد قيس وكثير من أصحاب رسول الله ﷺ وتثافل آخرون فقد ظنوا
                            أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يلقى حربا ولم يحتفل لها
                                             ولكن نور الظلمة ﷺ عاد فقال :
                                 _من كان ظهره_ما يركبه_حاضرا فليركب معنا
                                                 ولم ينتظر ما كان ظهره غائبًا
وخرج رسول الله ﷺ ومعه خمسة وثلاثمائة ـ من المهاجرين أربعة وستون وباقيهم من
                     وهزم الله المشركين وكان القتلى من المشركين والأسرى سبعين
                                                               # أبو سبع
مر رسول الله ﷺ بالاثيل قبل الغروب فنزل به ، وكان بأصحابه جراح ليست كثيرة فلما
              انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من إلقاء نظره على أسرى بدر تساءل :
                                                 _ من رجل يحفظنا الليلة ؟.
                                              فسكت القوم ، فقال رجل :
                                                           _ أنا يا نبي الله
                                                  فقال السراج المنير ﷺ :
                                                            _ من أنت ؟
                                                           قال الرجل :
                                                     ـ ذكوان بن عبد قيس
```

```
و ٢٥٦ على الصحابة الصرابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ـ اجلس
                                                                                                        ثم سكت وأعاد القوم ، فقام رجل فقال أبو القاسم ﷺ :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  من أنت ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                           قال الرجل :
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ـ ابن عبد قیس
                                                                                                                                                                                                                 فقال المبعوث رحمة للعالمين ﷺ :
ثم مكث الذي أوتى جوامع الكلم ﷺ ساعة وأعاد القول ، فقام رجل ، فقال السراج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 المنيرﷺ :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ـ من أنت ؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                               قال الرجل :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ـ أبو سبع
                                                                                                                                                                                            فسكت الشافع المشفع ﷺ . ثم قال :
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ـ قوموا ثلاثتكم
                     فقام ذكوان بن عبد قيس وحده ، فتساءل النبي عليه الصلاة والسلام :
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ـ وأين صاحباك ؟
                                                                                                                                                                                                                                                قال ذكوان بن عبد قيس :
                                                                                                                                                                                                    ـ يا رسول الله أنا كنت أجيبك الليلة
                                                                                                                                                                                                                                                      فقال نبى الرحمة ﷺ :
```

ـ حفظك الله

ذكوان بن عبد قيس محمد ٢٥٧ كالمحمد

ثم نظر الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ إلى أصحابه وأشار نحو ذكوان بن عبد قيس قال:

- من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غدا خضرة الجنة فلينظر إلى هذا
  - \* انقطعت المؤاخاة

لما نزل قوله تعالى ؛ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَارْلَتِكَ مِنكُمْ وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِمَعْصِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِكَلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة الانفال الآية: ٧٧].

علم المهاجرون والانصار أن المؤاخاة قد انقطعت في الميراث ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه .

#### \* في مجلس إمام الخير ﷺ

ذات يوم كان ذكوان بن عبد قيس جالسا مع بعض الصحابة في مسجد رسول الله ﷺ فدخل إمام الحير ﷺ وبعد أن صلى ركعتين جلس يحدث أصحابه عن فضائل الجهاد في سسار الله فقال :

ـ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( رواه الإمام أحمد ، أبو داود، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبي موسى الاشعرى ) .

وقال عليه الصلاة والسلام :

ـ من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله ( رواه ابن مردويه عن أبي هريرة )

وقال صاحب لواء الحمد ﷺ :

ـ إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله ( رواه أبو داود ، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبي أمامة )

وقال الصادق المصدوق ﷺ :

\_ إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين

سر ٣٥٨ ومن حياة الصحابة السماء والأرض ، فإذا سألتم فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( رواه الإمام أحمد ، والبخارى عن أبي هريرة ) . \* يوم أحد

جعل رسول الله ﷺ ظهر جيشه إلى جبل أحد وقال :

- لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال

وأمر صاحب لواء الحمد ﷺ على الرماة عبد الله بن جبير وكانوا خمسين رجلا وقال لهم:

\_ انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا ، واثبت مكانك إن كان لنا أو علينا ، إن رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأنهم فلا تبرجوا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلاتشركونا

والتقى الجمعان وصال ذكوان بن عبد قيس وجال ، كان يبحث عن الشهادة ويريد أن يطأ خضرة الحنة كما بشره البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ

واقتتل الناس قتالا شديدا وأمعن سيف ذكوان بن عبد قيس وسيف حمزة بن عبد المطلب وسيف على بن أبي طالب و . . في المشركين فانكشفوا منهزمين ونساؤهم يدعون بالويل والثبور فتبعهم أصحاب رسول الله على يضعون فيهم السلاح حيث شاءوا ، وهربت بساء قريش مشعرات مصعدات في الجبل .

ورأى رماة المسلمين إخوانهم ينهبون عسكر قريش فقالوا :

ـ لم تقومون ها هنا في غير شيء قد هزم الله العدو ؟

واختلفوا بينهم وثبت أميرهم عبد الله بن جبير في نفر يسير دون العشرة مكانهم وقال :

ـ لا أجاوز أمر رسول الله ﷺ هذا .

ووعظ عبد الله بن جبير أصحابه وذكرهم أمر الصادق المصدوق ﷺ فقالوا :

ذكوان بن عبد قيس كالمحالي المحالي المح

ــ لم يرد رسول الله هذا ، وقد انهزم المشركون فما مقامنا هنا ؟

وانطلقوا ينتهبون مع إخوانهم .. وخلوا الجبل

ورأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل وضوار بن الخطاب وفرسان قريش خلاء الجبل وقلة أهله من الرماة فحملوا عليهم وقتلوهم .

وحمل جيش قويش على من فوقهم ومن أسفل منهم ، وشدوا عليهم فتضعضعت صفوف المسلمين واستدارت رحا الحرب وصار بعضهم يضرب بعضا ، وما يشعرون من العجل والدهش .

وتفرقوا في كل وجه وتركوا ما انتهبوا وخلوا الأساري والقوا ما حملوا من غنائم . وثبت ذكوان بن قيس فقد كان يبحث عن الشهادة .

\* وفاته

كان أصحاب رسول الله في في الجبل أوزاعا لما انطلق جيش مكة إلى أم القرى ، وتذكر صاحب الحلق العظيم في ذكوان بن عبد قيس ذلك الفارس الشجاع الذى قام ليحرسه يوم بدر وحارب معه اليوم في أحد نقال عليه الضلاة والسلام :

\_ من له علم بذكوان بن عبد قيس ؟

قال على بن أبي طالب :

رايت يا رسول الله فارسا يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول: لا نجوت إن نجوت، فحمل عليه بفرسه وذكوان راجل فضربه وهو يقول! خذها وأنا ابن علاج فقتله ، وأهويت إلى الفارس فضربت رجله بالسيف فقطعتها من نصف الفخذ ثم طرحته من فوق فرسه وأجهزت عليه فإذا هو أبو الحكم بن الأخس بن شريق.

وبينما كان رسول الله، ﷺ يمر بين قتلى أحد رأى ذكوان بن عبد قيس وقد امتلأ جسده جراحات ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ثم حمله سيف أبى الحكم بن الأخنس بن شريق TTO 500 الصحابة على صور من حياة الصحابة

ليكون في عليين ويطأ بقدمه خضرة الجنة كما بشره الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ

قال الصادق المصدوق ﷺ :

- ما من مجروح يجرح فى سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجرح فى سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَتْعَبُ دما ، اللون لون الدم ، والربيح ربيح المسك [ رواه ابن ماجه فى كتاب الجهاد عن أبى هريرة ] .

ووقف نبى الرحمة ﷺ على القتلي من أصحابه وقال :

 لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعبُ دما ، اللون لون الدم ، والربح ربح المسك [ رواه الترمدي ، والنسائي عن أبي
 هـ د ة].

\* \* \*

نبسم بسن سعود کرد کا ۱۱۳ کا کا

# نُعيم بن مسعود مخذل الأحزاب

قد تكون حياة الصحابي سلسلة من المواقف والبطولات يتمم بعضها بعضا فإذا بها في النهاية حلقة كاملة ، فلا تظهر قيمة هذا الصحابي ويعلو اسمه ويطير ذكره إلا بها جميعا .

وهناك صحابة اختصمهم العليم الحبير بعمل وأثر بارز يدخلهم في عداد الفرسان والأبطال دونما حاجة إلى عمل آخر .

والصحابى الجليل نُعيَم بن مسعود من الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بماثرة واحدة كان لها الاثر العظيم والفضل الكبير .

\* نسه

هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع .

\* كنيته

يكنى أبا سلمة الأشجعي

\* في حانات يهود المدينة

عندما كان نعيم بن مسعود شابا كان يغشى أماكن اللهو ، ويعاقر الحمر ، ويرتكب كل موبقة ، وكان لا يرى إلا حانات وأندية يهود يثرب ، ولكى يستزيد منعة وصلة حالف يهود ند قد طة

\* مع الأحزاب

انطلق نفر من أشراف بنى النضير وساداتهم منهم : سلام بن أبى الحقيق ، وحبى بن أخطب ، وكنانة بن الربيع ، وهوذة بن قيس الوائلي ، وأبو عمار الواثلي في نفر من بني ٣٦٢ 🕳 ١٥٠٥ صور من حياة الصحابة

النشير ونفر من بنى وائل حتى قدموا مكة ، فهرعت قريش لاستقبالهم والحفاوة بهم وفى دار الندوة دارت المفاوضات ، ودعا أشراف يهود بنى النفيير سادات قريش إلى حرب محمد - ﷺ - وقالوا :

ـ إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله

فقال سادات قریش :

ـ يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومجمد ، أفديننا خير أم دينه ؟

قال أشراف يهود دون خجل :

ـ بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه

فسر قريش قول اليهود ودب النشاط فيهم وراحوا يتأهبون للحرب

وخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب وقد جمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب ، وجاءهم من أجابهم من بنى سليم ، وخرجت بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الاسدى ، وخرجت بنو مرة يقودهم عينة بن حصن ، وخرجت بنو مرة يقودهم الحارث بن عوف ، وخرجت أشجع يقودهم مسعو بن رخيلة وكان معهم تُعيّم بن مسعود .

كانت الأحزاب عشرة آلاف وهم ثلاثة عساكر وملاك أمرها لأبي سفيان بن حرب

لما تهيأت قويش للخروج والزحف إلى المدينة انطلق ركب من خزاعة التي كانت تميل إلى رسول الله ﷺ قاصدا مدينة رسول الله ﷺ وأخبروه خبر سادات بني النضير والاحزاب .

\* الخندة .

اقترح الصحابى الجليل سلمان الفارسى حفر خندق عميق واسع على طول الجهة المقتوحة من المدينة

وأقبلت قريش ومن معها تحدوهم الآمال العريضة ، فلما رأوا الخندق أربدت وجوههم

نبسم بسن سعسود کارگای ۱۹۳۳ کارگای

وأنقبضت أفئدتهم وقالوا في غيظ :

\_ والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها

كان ذلك شيئا جديدا على العرب فقد اعتادوا أن يبرز رجل لرجل وأن يقاتلوا يدًا لبد ، أم أن يضربوا حول المدينة خندقا فما عرفوا ذلك من قبل

وكان أكثر الأحزاب غيظا حيى بن أخطب فهو الذي خرج بالمتورين من بنى النضير وحضهم على قتال محمد ـ ﷺ\_

#### \* غدر اليهود

حاول فرسان الأحزاب المغامرون أن يجتازوا المخندق فلم يفلحوا فراحوا يشنون الغارات على المسلمين ويرمون النبل والحجارة

واستمر الموقف على هذه الحال طبلة أيام وليال ، فاشتدت البلية وفشا الخوف فمنع المسلمين عن الصلاة وغدر يهود بنى قريظة بالمسلمين ونقضوا العهد ، فوقع رسول الله واصحابه بين فكى كماشة فتزعزع صفهم ، وما زاد فى جزع المسلمين هجوم اليهود على بيوت المسلمين ونسائهم وذراريهم ، لقد وجدوها نهزة فالجيش الإسلامى فى مواجهة الاحزاب .

#### # إسلامه

سار نعيم بن مسعود الاشجعي مع الاحزاب ، لقد خرج مع قبيلة غطفان يحتل مركز الصدارة من قادتها وفرسانها وذوى الرأى فيها .

كان على دينهم ، ولما طال حصار الأحزاب للمسلمين راح نعيم يفكر فى ذلك الدين الذى جعل أهله يتمنون لقاء أعدائهم وهم مستبشرون ، فعكف على إمعان الفكر فى الإسلام، فاضاء الله عز وجل صدره بأنوار اليقين وقذف فى قلبه الإيمان والتصديق

خرج نعيم بن مسعود تحت جناح الظلام حتى أتى النبي الحاتم ﷺ بين المغرب والعشاء

٣١٤ ڪڙ ڪا الصحابة فوجده ﷺ يصلى ، فلما رآه جلس ، ثم قال له أبو القاسم ﷺ : \_ ما جاء بك يا نعيم : قال أبو سلمة الأشجعي : ـ جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق . \* خذل عنا قال نعيم بن مسعود : ٠ ـ يا رسول الله إنى قد أسلمت وإنى قومى لم يعلموا بإسلامي فمرنى بما شئت قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ : ـ إنما أنت فينا رجل واحدً ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة ﴿ رُواهُ أَبُو دَاوُدُ

عن كعب بن مالك ) .

\* بنو قريظة

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة وكان لهم نديما وحليفا في الجاهلية فقال :

ـ يا بني قريظة عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم

ـ صدقت ، لست عندنا بمتهم

قال أبو سلمة الأشجعي :

ـ إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم، به أموالكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تجلوا منه إلى غيره ، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهر تموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم ، فإن رأوا نهزة \_ فرصة \_ أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ـ النبي عليه الصلاة والسلام ـ نبسم بسن مسعود بيلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم - الأحزاب ـ حتى تأخلوا منهم رهنا من أشرافهم ليكونوا بايلديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا ـ ﷺ ـ حتى تناجزوه فقال يهود بنى قريظة :

ـ لقد أشرت علينا بالرأى 

\* قريش 

ثم خرج نعيم بن مسعود حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان ومن معه :

ـ قد عرفتم ودى لكم وفراقى محمدا ، وأنه قد بلغنى أمر قد رأيته منه على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنى 
قالوا :

قالوا :

قالوا :

\_ تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين \_ قريش وغطفان \_ رجالا من أشرافهم وتعطيكهم فتضرب أعناقهم ، ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نستاصلهم ؟ فأرسل إليهم: نعم

فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا

\* غطفان

ثم خرج أبو سلمة الأشجعي حتى أتى غطفان فقال :

ـ يا معشر غطفان إنكم أهلى وعشيرتي وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهموني

قالوا :

📆 ۳۲۱ کی الصحابة 🔰 🕏 کی ۱۳۲۹ کی الصحابة

\_ صدقت ما أنت عندنا بمتهم

قال نعيم بن مسعود :

ـ فاكتموا على

قالوا :

ـ نفعل

ثم قال لهم مثلما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم .

فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة ابن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم :

\_ إنا لسنا بدار مقام قد هلك الحف والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه

فأرسلوا إليهم :

\_ إن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ، وقد كان بعضنا أحدث فيه حدثا فاصابه ما لم يخف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بايدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا ، فإنا نخشى إن ضرستكم \_ طحنتكم \_ الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان :

ـ والله الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق .

فأرسلوا إلى بنى قريظة :

\_ إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا قاتلها . ـ إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسمود لحق ، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم ويين الرجل

فارسلوا إلى قريش غطفان :

\_ إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا

فأبوا عليهم وقال أبو سفيان :

ـ لا أرانى أستعين بإخوة القردة والخنازير

\* بنو قريظة مرة أخرى

جاء نعيم بن مسعود بني قريظة وقال :

\_ كنت عند أبى سفيان وقد جاءه رسولكم فقال : لو طلبوا عناقا ــ العناق : الأنثى من ولد المعز ــ ما دفعتها لهم .

وضايق حيى بن أخطب أن تختلف كلمة الأحزاب وبنى قريظة ، فجاء حيى بن أخطب لبنى قريظة وراح يزين لهم الحروج لقتال محمد ، فلم يجد منهم موافقة له وقالوا :

ـ لا نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلا من قريش وغطفان رهنا عندنا \* الحلاف والحذلان

دب الخلاف والخذلان بين الأحزاب وبني قريظة

وبعث العزيز الحكيم ريح الصفا فى ليالى شديدة البرد فنقلت بيوتهم ، وقطعت أطنابها ، وكفأت قدورهم على أفواهها ، وصارت تلقى الرجال على أمتعتهم ، وأطفأت نيرانهم ، وكانت الريح صفراء ملأت عيوفهم ودامت عليهم .

فنادى أبو سفيان بن حرب بالرحيل .

٣٦٨ عدد من حياة الصحابة \* في مجلس خاتم النبيين ﷺ ذات ضحى كان أبو سلمة الأشجعي يجلس مع بعض الصحابة في المسجد فدخل المبعوث رحمة للعالمين ﷺ فصلى ركعتين وجلس معهم ثم قال : ـ والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن فقالوا : ـ من يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ـ الذي لا يأمن جاره بوائقه قالوا : ـ وما بوائقه ؟ قال الصادق المصدوق ﷺ : ـ شره ( رواه مسلم عن أبى هريرة ) ولما بعث مسيلمة الكذاب رسولين بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليكم أما بعد فإنى أشركت في الأمر معك ، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ، ولكن فريشا فسأل النبي الخاتم ﷺ رسولي مسيلمة :

\_ وأنتما تقولان ما يقول ؟

الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة

### زيد بن الخطاب

أخو عمر بن الخطاب لأبيه

أمه أسماء بنت وهب من بني أسد\_بينما أم عمر خيثمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي\_ وكان زيد أسن من عمر

ال مرة: ١

كان زيد بن لخطاب طويلا بائن الطول

\* كنىتە

كان يكنى أبا عبد الرحمن

\* إسلامه

أسلم قبل أخيه عمر ، فقد آمن زيد مبكرا مع إشراقة شمس الدعوة المحمدية على أم القرى .

\* تعذيبه في سبيل الله

لما كان زيد بن الخطاب من السابقين الأولين فنال حظه الوافر ونصيبه من الأذى والاضطهاد في مكة .

\* هجرته

كان زيد بن الخطاب من المهاجرين الأوائل .

# المآخاة

لما بنى رسول اللهﷺ مسجده وبنى حجراته ، آخى بين المهاجرين والانصار فآخى بين زيد بن الخطاب ومعن بن عدى الانصارى العجلانى

```
زيمد بسن الخطياب على المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية
                                                         * المشاهد التي حضرها
                                                       شهد زید بن الخطاب بدرا .
                                                ويوم أحد قال الفاروق لأخيه زيد :
                                                 ـ أقسمت عليك إلا لبست درعى .
                                                            فلبسها زيد ثم نزعها .
                                                        فتساءل عمر بن الخطاب :
                                                                       _ مالك ؟
                                                           قال زيد بن الخطاب :
 _ إنى أريد بنفسى ما تريد بنفسك _ كما أنك تسعى للشهادة في سبيل الله فإني أيضًا
             فترك عمر وزيد الدرع يريد كل منهما أن يمن الله عز وجل عليه بالشهادة .
                                        وشهد زيد المشاهد كلها مع خاتم النبيين ﷺ
                                                     * الخوف والرعب من الفتنة
ذات ضحى كان أبو هريرة وزيد بن الخطاب ، والرحال بن عنفوة ، وفرات بن حيان
                                             جلوسا فأقبل أبو القاسم ﷺ وقال لهم :
                               _إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من جبل أحد
                                                       يقول زيد بن الخطاب :
ـ ظل الخوف والرعب من الفتنة في الدين يراود ويلح علينا جميعاً ، الذين شهدوا هذا
              المجلس كل منا يخشى أن يكون هو الذي ينتظره سوء المنقلب وسوء الختام .
                                                           * الرحال بن عنفوة
```

ع ۱۳۷۲ 🕶 کی ۱۳۷۶ سور من حیاة الصحابة

فر الخوف والرعب من صدر زيد عندما ختم الله لجميع الذين وجه إليهم الذي لا ينطقعن الهوى ﷺ الحديث فماتوا شهداء في سبيل الله ، وما بقى إلا أبو هريرة وزيد والرحال بن عنفوة الذى شهد دورا وادعى أنه سمع الرسول ﷺ يقول : إن مسيلمة شريك معى فى الأمر النبوة والرسالة ـ فجعله مسيلمة الكذاب وزيرا له .

### \* يوم اليمامة

قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين إلى اليمامة للقضاء على مسيلمة الكذاب فخرج زيد ابن الخطاب معه باحثا عن الشهادة

جعل خالد جيشه ـ كان ثلاثة عشر الفا ـ ميمنة وجعل عليها زيد بن الخطاب وأعطاه لواء المهاجرين ، وقلبا وهو بامرة أبى سليمان وميسرة وجعل عليها أبى حذيفة الثقفى ، وقدم راية الانصار إلى ثابت بن قيس بن شماس .

ورکب أبو سليمان فرسه ثم نادى بأعلى صوته :

ـ الله أكبر أصحاب سورة البقرة .

فحمل جيش المسلمين على بنى حنيفة الذين كـان عـددهم كتـيرا وخيولهم وفيرة فوقفوا صامدين كالجبال الرواسى فلم يستطع المسلمون اختراق صفوفهم ، ثم ادرك المسلمون أنهم غير قادرين على التقدم عبر صفوف المرتدين الذين حاربوا بحماس فدبت الفوضى فى صفوف المسلمين . . وانكشفوا ووجد المسلمون أنفسهم يُدفعون إلى الوراء فولوا الأدبار .

أعاد خالد بن الوليد تجميع جيشه وتنظيمه فعلا زيد بن الخطاب ربوة وقال بأعلى صوته: ـ أبها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا فى عدوكم وامضوا قدما ، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو القاء سبحانه فاكلمه بحجتى

والتقى الجيشان . .

زيد بسن الخطاب كالمحالي المحالي المحال

وثبت خالد بن الوليد وزيد بن الخطاب وأبو دجانة والبراء بن مالك مع مقدمة جيش المسلمين ثبوت الصخر . . وتقدم جيش لا إلىه إلا الله وهم يرفعون شعار النصر :

ـ الله أكبر

وامتلا الجو بصيحات التكبير وأظهر فرسان الإسلام شجاعة فائقة ، وكان زيد بن الخطاب لا يفكر إلا في الرحال بن عنفوة ، أو نهار بن عنفوة فمصير المعركة لديه في مصير الرحال بن عنفوة لم يكن مرتدا فحسب بل كذابا منافقا فهو أشد جرما وأخطر من مسيلمة الكذاب .

اخترق زيد بن الخطاب أمواج المقاتلين كالسهم باحثا عن نهار بن عنفوة ..، حتى أبصره.

أخذ زيد يأتي نهار بن عنفوة من يمين ومن شمال ، وكلما ابتلع طوفان القتال الرحال بن عنفوة غاص زيد بن الخطاب وراءه حتى يدفعه الموج من جديد **لقد قرر ألا يفلت منه** .

وتلاقى زيد بن الحطاب ونهار بن عنفوة وجها لوجه ، ولكن زيدا لم بمهله ليخبره بقول الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من جبل أحد

كان زيد بن الخطاب في شوق لان يحمل سيفه الرحال بن عنفوة إلى النار فلم يمهله فأطاح سيفه برأس نهار بن عنفوة المملوء غرورا وكذبا .. فها هو الرحال بن عنفوة قد سقط.. إذن فنبوءة الصادق المصدوق ﷺ حقا وصدقا .. ونبوءة مسيلمة كلها باطلا وكذبا

ثم دوی صوت زید بن الخطاب کالرعد القاصف :

ـ لقد قتل الرحال بن عنفوة ، أما الرحال فلا رحال

ولما سمع المسلمون صوت زيد بن الخطاب تشامخت عزائمهم وصارت كالجبال ، فنهض جريحهم حتى يتحقق النصر أو ينال الشهادة . ع السحابة الصحابة على المحابة المحابة

ثم ارتفع صوت عبد الرحمن بن أبى بكر مملنا عن مقتل محكم اليمامة وزير مسيلمة الثانى ، فهلل المسلمون لقد سقط الرحال بن عنفوة وزير مسيلمة الأول .. وسقط محكم اليمامة وزير مسيلمة الثانى .. ولم يتى إلا مسيلمة الكذاب .

رأى زيد بن الخطاب بعينه بشائر النصر فقد أخذ بنو حنيفة في التراجع أمام جحافل جيش المسلمين ولجأوا إلى الحديقة والحصن .

وبينما زيد يتطلع نحو الحصن ويفكر كيف يقتحمه هبره سيف غادر حمله إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار

\* لما علم عمر بن الخطاب نبأ مقتل أخيه زيد

فرح الفاروق لما سمع نبأ انتصار المسلمين على المرتدين ومقتل مسيلمة الكذاب ..

وقال عمر في أسى لما علم نبأ مقتل أخيه :

ـ رحم الله زيدا سبقنى أخى الحسنيين ، أسلم قبلى واستشهد قبلى

ثم قال الفاروق لابنه عبد الله بن عمر :

\_ ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد وأنت حي؟ ألا واريت \_ أخفيت \_ وجهك عني ؟

فقال عبد الله بن عمر :

ـ سأل الله الشهادة فأعطيتها ، وجاهدت أن تساق إلى فلم أعطها

\* قاتل زيد بن الخطاب

لما قدم أبو مريم الحنفي قاتل زيد بن الخطاب سأله عمر بن الخطاب :

ـ أقتلت زيد بن الخطاب ؟

قال أبو مريم الحنفى :

ـ يا أمير المؤمنين أكرمه الله بيدي ، ولم يهني بيده ـ لم يدخلني الله النار بيده ـ

زيدبن الخطاب على المحالي المحالية المحا

قال الفاروق :

ـ ما هبت الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد

\* وفاة زيد بن الخطاب

كانت وفاة أبي عبد الرحمن في معركة اليمامة في السنة الحادية عشرة للهجرة

\* \* \* \*

الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصرابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة ال

## الزبير بن العوام

\* نسبه

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى

أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اللهﷺ .

\* كنيته

يكنى أبا عبد الله

حواري رسول الله ﷺ .

كانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب .

واكتنى هو بابنه عبد الله فغلبت عليه .

\* صفته

يقول عروة بن الزبير :

كان الزبير طويلا تخط رجلاه الأرض إذا ركب دابة .

وقاتل الزبير رجلا وهو غلام فكسر يده ، فمر الرجل محمولا على صفية بنت عبد

المطلب فقالت :

ـ ما شأنه ؟

قالوا :

ــ قاتل الزبير

فقالت صفية بنت عبد المطلب :

الزبيسر بن العسوام كالمحالي ١٧٧ كالمحالي كسيف وجدت زبرا أم مُشْمَعِلاً صَقْرًا ؟ \* إسلامه ذات ضحى لقى أبو بكر الزِبير بن العوام فقال له : ـ زبير جئتك في أمر ذي بال . فتساءل الزبير بن العوام : **.. أي أ**مر ؟ قال أبو بكر بن أبي قحافة : \_ أنت أعلم الناس بابن خالك \_ محمد بن عبد الله \_ ومقدار صدقه وأمانته ، فهو زوج عمتك خديجة بنت خويلد ، وهو منكم . قال الزبير بن العوام : إن محمدا غير متهم يؤدى الأمانة ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر . تلفت أبو بكر حوله وكأنه يخشى أن يسمعه أحد ثم قال : \_ لقد هبط عليه الوحى من السماء ، وأخبره جبريل عليه السلام أنه نبي هذه الأمة وأمره أن يدعو إلى عبادة الله وحده .

فنظر الزبير نحو الكعبة وطاف بصره بالأصنام التي بثت حول الكعبة ـ كانت ثلاثمائة وستون صنما لكل حي.من أحياء العرب صنم قد شدت أقدامها بالرصاص ـ وتساءل :

ـ أيكفر باللات والعزى ومناة وهبل و .. ؟

قال أبو بكر بن أبى قحافة :

ـ نعم إنه يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام ، وإلى عبادة الله الواحد الأحد .

عور من حياة الصحابة على الصحابة الصحابة

فسكت الزبير قليلا ثم عاد يتساءل :

ـ ومن تبعه على دينه هذا ؟

قال أبو بكر بن أبى قحافة :

ـ أنا وعلى بن أبى طالب وريد بن حارثة وسعد بن أبى وقاص وعثمان بن عفان وطلحة ابن عبيد الله . .

وكان الزبير يعرف عظمة محمد ﷺ ابن خاله وكماله ، وكان على بينة من حقيقة أمره وجوهر خصاله ، فهو لا يعرفه معرفة الأخ وجوهر خصاله ، فهو لا يعرفه معرفة الأخ الأكبر ..

قال الزبير بن العوام :

ـ لماذا لم تخبرني من قبل ؟

قال أبو بكر بن أبى قحافة :

ـ هل تريد أن تلقى رسول الله ﷺ؟

قال الزبير بن العوام :

. نعم .

فانطلقا إلى ببت النبى عليه الصلاة والسلام فتلا عليه القرآن ودعاء إلى الإسلام فنطق الزبير بن العوام بشهادة الحق ففرحت عمته خديجة بنت خويلد فرحا شديدا بإسلام ابن إخمها .

فكان إسلام الزبير مبكرا ، إذ كان واحدا من السبمة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام وشهدوا مع طلبعته المباركة في دار الارقم بن أبى الارقم

وكان عمر الزبير يومثذ اثنتي عشرة سنة ، وقيل ثمان سنين ، وقيل خمس عشرة سنة .

\* أول سيف شهر في الإسلام .

الزبير بن العــــوام كري ١٧٩ كرير

كانت الايام الاولى للنور والخير والإسلام ، وكان المسلمون قلة يستخفون فى دار الإسلام ، وسرت إشاعة ذات يوم أن محمد فلا قتل ، فما كان من الزبير إلا أن استل سيفه وامتشقه وسار فى شوارع مكة ـ على حداثة سنه ـ كالإعصار ، لقد كان فارسا ومقداما منذ صباه .

ذهب أولا إلى بيت عمته خديجة يتين الخبر ، وقد عقد العزم على إن وجده صحيحا أن يعمل سيفه في رقاب أشراف قريش حتى يظفر بهم أو يظفروا به .

وفي الطريق لقيه رسول اللهﷺ ، فلما رآه على هذا الحال سأله :

\_ ماذا ىك

فأنهى إليه الزبير النبأ .

فدعا له أبو القاسم ولسيفه بالغلب .

؛ تعذبه

على الرغم من شرف الزبير فى قومه فقد حمل حظه من اضطهاد قريش وعذابها ، وكان الذى تولى تعذيبه عمه نوفل بن خويلد ، كان يلفه فى حصير ويدخن عليه النار كى تزهق أنفاسه ويناديه وهو تحت وطأت العذاب :

\_ اكفر برب محمد ، أدرأ عنك هذا العذاب .

فيجيبه الزبير :

\_ لا والله لا أعود للكفر أبدًا .

فيقول ابن العدوية :

\_ كيف تترك آلهة آبائك وتتبع إلىه محمد ؟

قال الزبير بن العوام :

ـ أتحاجوني في الله وقد هداني ؟ أتدعونني إلى النار وأنا أدعوكم إلى الجنة ؟

فقال ابن العدوية :

- أرنى إلتهك هذا ؟

قال الزبير بن العوام :

﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِير ﴾ [ سورة الانعام الآية :

٣٠١].

قال نوفل بن خويلد :

- إننا نعبد آلهة نراها .

قال الزبير بن العوام :

- وهي لا تراكم ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا .

ولما عجز نوفل بن خويلد عن الحوار مع ابن أخيه راح يصب عليه العذاب صبا .

\* هجرته

نفد صبر الزبير بن العوام وكثير من أصحاب رسول الله ﷺ فقد نزل بهم أذى كبير. . فقال ا

ـ يا رســول الله كنا فى عز ونحـن مشركون فلما آمنا ضربنا وأوذينا فأذن لنا فى قتال هؤلاء .

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ كفوا أيديكم عنهم .

ولما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به أهل مكة وثب المشركون على كل من آمن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم فقال صاحب الحلق العظيم ﷺ لاصحابه . الزبر بن العروام كالمحال المعالم المعا ـ تفرقوا في الأرض . فقال الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وأبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير : ـ أين نذهب يا رسول الله ؟ فأشار النبي خاتم ﷺ نحو الحبشة وقال : \_ لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق . فقال الزبير بن العوام : ـ إلى متى ؟ قال المبعوث للناس كافة ﷺ : ـ حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه . فهاجر الزبير بن العوام إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية . ثم رجع إلى مكة لما علم أن الأنصار قد بايعوا رسول الله ﷺ فهاجر إلى يثرب. \* مع رسول الله ﷺ . آخى رسول الله ﷺ بين الزبير بن العوام وبين سلمة بن سلامة بن وقش . **\*** يوم بدر . لما خرج الرسول الكريم ﷺ وأصحابه يوم بدر لم يكن في الجيش إلا فرسان : فرس المقداد بن الأسود ويقال له سبحة ، وفرس الزبير بن العوام ويقال له اليعسوب وكانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر . فقال الصادق المصدوق ﷺ : \_ إن الملائكة نزلت يوم بدر على سيماء الزبير

\* يوم أحد .

مور من حياة الصحابة 📆 📆 مور من حياة الصحابة

لما تصاف القوم للقتال خرج رجل من المشركين على بعير له فدعا للبراز ، فاحجم عنه المسلمون حتى دعا ثلاثا ، فقام إليه الزبير بن العوام فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ الذي يلى حضيض الأرض مقتول.

فوقع الرجل ووقع عليه الزبير وقتله فأثنى عليه صاحب الخلق العظيم ﷺ وقال :

ـ إن لكل نبى حواريا وحواريى من أمنى الزبير [ رواه البخارى كتاب فضائل الصحابة ، والترمذى عن جابر ، والحاكم فى المستدرك عن على ] .

وخرج الزبير وأبو بكر إلى حمراء الأسد عقب غزوة أحد لنعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا فى الرجوع إلى المدينة واستثناف الفتال فظفر الزبير بأبى عزة الشاعر ـ كان رسول الله قد من عليه يوم بدر فاطلق سراحه من غير فداء إكراما لبناته واخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يكثر عليه جميعا ولا يظاهر عليه أحدا فنقض المهد وخرج مع قريش يوم أحد وسار يستنفر الناس ويحرضهم على قتال خاتم النبين هي باشعاره فامر رسول الله هي الزبير فضرب عنقه ورفع رأسه على رمح ليكون أول رأس حمل فى الاسلام.

# يوم خيبر

خرج ياسر اليهودى وهو يرتجز :

قد علمت خيبر أنى ياسر شاكى السلاح بطل مغاور إذا الليوث أقبلت تبادر إن حماى فيه موت حاضر

وقال :

ـ هل من مبارز ؟

فخرج إليه الزبير بن العوام ، وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب بجانب رسول الله ﷺ

الزبير بن العدوام فقال:

- يا رسول الله إنه يقتل ابني .
قال الذي لا ينطق عن الهوى على الهوى الله إنه يقتل ابني .

- بل ابنك يقتله إن شاء .
وراح أبو عبد الله يرتجز:
قد علمت خبير أني زبار قـوم لقـــوم غير نكس فرار أبن حماة المجد أين الأخيار ياسر لا يفــرر جمع الكفار فجمهم مثل السراب الحتار وراح ياسر والزبير يتبادلان الضربات ثم باغته أبو عبد الله بضربة قاتلة فتركته كأمس فارتفعت أصوات المسلمين بالتكبير وشهد الزبير مع النبي على كل المشاهد لم يتخلف عن مشهد .

\* يوم اليرموك

كان أبو عبد الله يوم اليرموك جيشا وحده ، فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كانواً على رؤوس الكراديس يتفهترون أمام جبال الروم الزاحفة صاح الزبير :

\_ الله أكبر .

واخترق تلك الجبال وحده ضاربا بسيفه ، ثم رجع وسط الصفوف المتلاطمة وحده وسيفه يتوهج في بمينه لا يكبو ولا يخبو

\* فتح مصر

لما أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه ذلك فامده باربعة آلاف رجل على كل الف رجل منهم مقام الف : الزبير بن ٣٨٤ ڪ ڪ ڪ ڪ ڪ صور من حياة الصحابة

العوام، المقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسيلمة بن مخلد ــ وقيل خارجة بن حذافة ــ وقال الفاروق في كتابه لعمرو بن العاص :

ـ واعلم أن معك اثنى عشر ألفا ، لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة .

ولما أبطأ الفتح على عُمرو قال الزبير :

- إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين .

ووضع الزبير سُلَّما إلى جانب حصن بابليون من ناحية سوق الحمام ثم صعد وأمرهم أن يجيبوه إذا سمعوا تكبيره ، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فكبر تكبيرة فأجابه المسلمون من خارج الحصن ولم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا الحصن فهربوا ، فعمد حوارى رسول الله ﷺ بأصحابه إلى باب الحصن فقتحوه ، واقتحم المسلمون حصن بابليون .

\* لماذا لم ترو أحاديث رسول الله ﷺ ؟

سأل عبد الله بن الزبير أباه عن قلة حديثه عن رسول الله ﷺ فقال :

كان بيني وبينه من الرحم والقرابة ما قد علمت ، ولكني سمعته يقول :

من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار [ رواه ابن سعد ، وابن عساكر عن محمود بن لبيد ] .

يقول الزبير بن العوام :

ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله وأول نهاره ﷺ ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده : بسم الله ذي الشأن ، عظيم البرهان ، شديد السلطان ، ماشاء الله كان ، أعوذ بالله من الشيطان [ رواء الديلمي في مسند الفردوس ] .

وقال أبو عبد الله :

سمعت رسول الله ﷺ يقول : عشرة من قريش في الجنة : أبو بكر في الجنة ، وعمر بن

الزبير بن العدوام محمد الزبير بن العدوام الخطاب في الجنة ، وعلى في الجنة ، وزبير في الجنة ، وسعد في الجنة ، وسعيد في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ، وطلحة في الجنة [ رواه الطبراني في الكبير ، والترمذي ، والحاكم في المستدرك ، وابن عساكر عن سعيد بن زيد]. \* أصحاب الشوري لما طعن أبو لؤلؤة المجوسي أمير المؤمنين عمر قالوا له : ـ استخلف . فقال أبو حفص : ـ ادعوا لي عليا وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . فجعل أمير المؤمنين عمر الامر في هؤلاء \_ أصحاب الشوري \_ فكان الزبير أحد الستة أصحاب الشورى . \* يقول الزبير كان طلحة بن عبيد الله يسمى بنيه بأسماء الانبياء ، وقد علم ألا نبى بعد محمد ﷺ. . وإنى لأسمى بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون . وهكذا سمى ولده عبد الله بن الزبير تيمنا بالصحابي الشهيد عبد الله بن جحش . وسمى ولده المنذر تيمنا بالصحابي الشهيد المنذر بن عمرو . وسمى عروة تيمنا بالصحابي الشهيد عروة بن عمرو . وسمى حمزة تيمنا بالشهيد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب .

وسمى مصعبا تيمنا بالشهيد الكبير مصعب بن عمير . وسمى خالدا تيمنا بالصحابي الشهيد خالد بن سعيد .

\* وفاته

نظر أمير المؤمنين على بن أبي طالب نحو جيش معاوية بن أبي سفيان فرأى الزبير بن

٣٨٦ حور من حياة الصحابة العوام فناداه ليخرج إليه ، فلما اقترب أبو عبد الله من أبي الحسن حتى اختلفت عنقا فرسيهما قال على بن أبي طالب : ـ يا زبير : نشدتك الله ، أتذكر يوم مر بك رسول الله ﷺ ونحن ببني غنم فقال لك : يا زبير ألا تحب عليا ؟ فقلت ألا أحب ابن خالى ، وابن عمى ، ومن هو على دينى ؟ فقال لك : يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم . قال الزبير بن العوام : ـ نعم أذكر الآن ، وكنت قد نسيته ، والله لا أقاتلك . ونظر الزبير نحو عمار بن ياسر الذي كان يقف خلف على بن أبي طالب فتذكر قول أبي \_ تقتلك الفئة الباغية . فلو قتل عمار بن ياسر في هذه المعركة التي يشترك فيها الزبير فسيكون **الزبير باغيا** .. انسحب الزبير من القتال . . . فتبعه عمرو بن جرموز وقتله غيلة وغدرا . وكان قتل الزبير بن العوام في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة ، وله ست أو سبع وستون سنة . وحمل عمرو بن جرموز سيف حوارى رسول الله ﷺ إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقد ظن أنه سينال مكافأة عظيمة ولكن أبا الحسن لما علم النبأ أمر بطوده وقال : ـ بشر قاتل ابن صفية بالنار وحين أدخل سيف الزبير قبله على بن أبى طالب وأمعن في البكاء وقال : ـ سيف طالما والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله . فسلام على صاحب أول سيف شهر في الإسلام. وسلام على حوارى رسول اللهﷺ .

## عامربن فهيرة

كان عامر بن فهيرة مولدا من مولدى الازد ، أسود اللون ، مملوكا للطفيل بن الحارث أخى عائشة ـ بنت أبى بكر ـ **لأمها ـ أم رومان بنت عامر ـ** 

### \* إسلامه

كان عامر بن فهيرة يرعى الغنم للطفيل بن الحارث ، وكان عامر يجد راحة نفسية كلما جلس إلى بلال بن رباح الحبشى ، وكان يصغى إليه بكل مشاعره عندما يحدثه عن الصادق الأمين محمد عليه الحديد الذي يسوى بين العبد والحر ، ويدعو إلى عبادة إلئه واحد ، والتحرر من عبودية الأحجار والأوثان .

وذات يوم سأل عامر بن فهيرة بلال بن رباح :

\_ من تبع محمد بن عبد الله ؟

قال بلال بن رباح :

\_ تبعه أبو بكر بن أبى قحافة ، وعلى بن أبى طالب ، وزيد بن محمد \_ ابن حارثة \_ ، وسعد بن أبى وقاص ، والزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وأنا . . وآمنت به زوجته خديجة بنت خويلد ، وأم الفضل زوجة عمه العباس بن عبد المطلب وأم أيمن أمرأة زيد بن محمد ﷺ وفاطمة بنت أسد أمرأة أبى طالب

واستشعر عامر بن فهيرة رغبة جارفة تدفعه إلى لقاء أبى القاسم = ﷺ-فقال :

\_ اصحبني إلى محمد

وانطلق بلال وعامر بن فهيرة تحت جنح الظلام إلى دار خديجة بنت خويلد ، فلقيهما الامين محمد ﷺ وعرض على عامر الإسلام وقرأ عليه القرآن

فشهد عامر بن فهيرة شهادة الحق وهو مستبشر بأنه قد صار على نور من الله عز وجل.

معرد من حياة الصحابة على الصحابة الصح لما علم أبو بكر بإسلام عامر بن فهيرة اشتراه من الطفيل بن الحارث وأعتقه . \* هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة هاجر كثير من أصحاب رسول اللهﷺ من مكة سرا تحت عباءة الظلام فرارًا بدينهم إلى يثرب وكلما قال أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام : ـ يا نبى الله اثذن لى بالهجرة فيقول صاحب الخلق العظيم ﷺ : ـ لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا فطمع أبو بكر الصديق أن يكون هو . . فقال لخاتم النبين عليه : ـ هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال الصادق المصدوق عليه المسادق المساد فاشترى أبو بكر الصديق راحلتين بثمانمائة درهم . وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يعلفهما الحبط أو أوراق السمرة ــ شجرة الطلح والجمع: ولما أذن الله عز وجل لنبيه اللهجرة ذهب إلى بيت أبى بكر في ساعة كان لا يأتى وإما عشية ، فقال عامر بن فهيرة :

ــ هذا رسول الله على متقنعا

فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر :

عامر بسن فهيسرة كالمحافظة المجتمع

ـ فإنه قد أذن لى بالخروج

فقال الصديق متوسلا :

ـ الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي

فقال صاحب الخلق العظيم ﷺ:

\_نعم

فبكى أبو بكر الصديق سرورا

واستأجرا عبد الله بن أريقط وكان من بنى الديل بن بكر وكان مشركا ليدلهما على الطريق إلى يثرب ، ودفع عامر بن فهيرة إلى ابن أريقط براحلتين لتكونا عنده يرعاهما لمعاد رسول الله ﷺ وأبى بكر الصديق

وخرج أبو القاسم ﷺ وأبو بكر الصديق من خوخة لابى بكر ظهر بيته ، ثم عمدا إلى غار ثور

وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يكون عينا ـ العين : الجاسوس ـ يستمع الناس فيهما ـ هو ورسول الله ﷺ \_ نهاره ثم ياتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الحبر .

وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يروح بها على رسول الله ﷺ وأبى بكر في الغار فيحتلبا ويذبحا

فإذًا غدا عبد الله بن أبي بكر من عند رسول الله ﷺ أراح عامر بن فهيرة واتبع أثره بالغنم يعفى عليه

وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتى رسول الله ﷺ وأباها بالطعام إذا أمست بما يصلحهما .

ولما مضت ثلاث ليال في غار ثور ، وسمع رسول الله و رغاء الإبل نزل من الغار هو وأبو بكر فوجدا عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط ، فركب المبعوث للناس كافة وركب أبو بكر ، وركب عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط

۳۹۰ کا الصحابة عنور من حياة الصحابة

يقول عامر بن فهيرة : قال رسول الله ﷺ عند خروجه من مكة متوجها إلى يثرب :

ـ والله إنى لأخرج منك وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

## \* الحمى وعامر بن فهيرة

كان أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وبلال بن رباح في بيت واحد ، فأصابتهم الحمى ــ كانت يثرب وبيئة ـ فأصاب أصحاب رسول الله ﷺ بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك وكانوا يصلون وهم قعود

فلما راهم المبعوث رحمة للعالمين ﷺ قال إ

\_اعلموا أن صلاة القاعد على النصف \_ من الأجر \_ من صلاة القائم

فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الأجر والفضل .

ودخلت أم المؤمنين عائشة على أبيها أبى بكر وعامر بن فهيرة وبلال تدعوهم وبهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من شدة الوعك ، فدنت من أبيها وقالت :

ـ كيف تجدك يا أبى ؟

قال الصديق:

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدني من شراك نعله

فقالت عائشة :

\_ والله ما يدرى أبى ما يقول

ثم دنت من عامر بن فهيرة وقالت :

ـ كيف تجدك يا عامر ؟

قال عامر بن فهيرة :

عامر بن فهبرة كالمحكمة ١٩١١

لقـد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقــه

كــــل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده بروقه

فقالت أم المؤمنين عائشة :

\_ والله ما يدرى ما يقول

وكان بلال بن رباح إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال :

الاليت شعرى هسل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لسى شامة وطفيل

ثم قال بلال بن رباح :

ـ اللهم اللعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء

فذكرت أم المؤمنين عائشة لرسول الله ﷺ ما سمعت من أبى بكر وعامر بن فهيرة وبلال بن رباح وقالت :

\_ إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى

فقال حبيب الرحمن ﷺ :

\_ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا ، وانقل حماها إلى الجحفة ( رواه البخاري ومسلم عن عائشة )

يقول عامر بن فهيرة :

ـ فإذا بالمدينة تعود أصح بلاد الله

\* المآخاة

دخل رسول الله على دار زيد بن سهل بن الاسود زوج أم سليم أم أنس بن مالك وبعث خاتم النبين على الله من أصحابه : خمسين من المهاجرين ، وخمسين من المحابة المحابة عدور من حياة المحابة المحابة

الأنصار، فلما جاءوا قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ:

انى محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه وحدثوا به من بعدكم : إن الله تعالى اصطفى من خلقه خلقا ثم تلا ﴿ اللهُ يَصْطَغِي مِنَ الْمَلاِبَكَةُ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ 1 سورة الحج : الآية  $^{\text{Voal}}$  وإنى أصطفى منكم من أحب أن أصطفيه وأوآخى بينكم كما آخى تعالى من الملائكة الملائكة

ـ قم يا أبا بكر

فقام أبو بكر وجلس بين يدى رسول الله ﷺ فقال :

إن لك عندي بدًا الله يجزيك بها ، ولو كنت متخذا خليلا لا تخذتك خليلا فأنت منى بمنزلة قميصي من جسدي ( رواه ابن عساكر عن عائشة )

ودعا رسول الله ﷺ خارجة بن زيد ـ كان صهرا لابى بكر فقد كانت ابنته تحت أبى بكر الصديق ـ وقال الذي أوتى جوامع الكلم ﷺ :

ـ تآخوا في الله أخوين أخوين

ثم أخذ رسول الله ﷺ بيد على بن أبى طالب وقال :

\_ هذا أخ

و . . ، آخی بین عامر بن فهیرة والحارث بن أوس

# جهاده في سبيل الله

شهد عامر بن فهيرة بدرا

ويوم أحد ثبت عامر بن فهيرة بجانب رسول الله على عندما انكشف المسلمون وراح عامر يحفظ القرآن وانقطع إلى مجالس رسول الله على يتفقه فى الدين وياخذ عن إمام الحير على ما يعلمه الله من الحكمة والعلم فعرف عامر بن فهيرة ونفر من الصحابة باسم القراء

عاسر بسن نهيسرة المحافظة ١٩٩٣ كالمحافظة ١٩٩٣ كالمحافظة المحافظة ال

\* الملائكة ترفع عامر بن فهيرة بين السماء والأرض

قدم أبو براء \_ أبو عامر بن مالك ملاعب الاسنة ورأس بنى عامر \_ على رسول الله ﷺ فعرض عليه النبى عليه الصلاة والسلام الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام وقال :

\_ إنى أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا

ثم قال :

\_ يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد \_ وهم بنو عامر وبنو سليم \_ فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_إنى أخشى أهل نجد عليهم قال أبو البراء :

- أنا لهم جار وهم في جواري وعهدي ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك

وخرج أبو براء إلى ناحية نجد وأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمد \_ ﷺ\_

فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو وعامر بن فهيرة وحرام بن ملحان والحارث بن الصمة و . . كانوا ثلاثين رجلا من خيار المسلمين

وكتب أبو القاسم على كتابا فساروا حتى نزلوا بثر معونة ـ وهى بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم والحرة : أرض فيها حجارة سوداه ـ فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على عدو الله عامر بن الطفيل وهو رأس بنى سليم فلما أثاه لم ينظر فى كتابه

فقال حرام بن ملحان :

ـ يا أهل بثر معونة إنى رسول رسول الله ﷺ إليكم فآمنوا بالله ورسوله

```
فيجاء إليه رجل من خلفه فطعنه بالرمح في جنبه حتى نفذ من جنبه الأخر ، فقال حرام ابن ملحان :

- فرت - بالشهادة والجنة - ورب الكعبة
ثم استصرخ عامر بن الطفيل عليهم - استغاث بنى عامر - فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعا اليه وقالوا :

- إنا لن نخفر - لا نزيل خفارة وعهد - بأبي براه فاستصرخ عامر بن الطفيل على أصحاب رسول الله على قبائل بنى سليم : عصية ورعلا وذكوان فأجابوه وقاتلوهم ويجول في القوم طعن عامر بن فهيرة بالرمح وبينما كان جبار بن سلمى الكلبي يصول ويجول في القوم طعن عامر بن فهيرة بالرمح من كنه فنظر إلى سنان الرمح حين خرج من صدره
```

ـ رأيت أول طعنة خرجت نورا من صدر عامر بن فهيرة .

وقال عامر بن فهيرة لما طعن :

ـ فزت والله

فقال جبار بن سلمي :

\_ بماذا فزت أيها الصابئ ؟

قال عامر بن فهيرة وقد أضاءت بسمة وجهه الأسود :

ـ فزت بالشهادة والجنة يا عدو الله

فقال جبار بن سلمي :

ـ ما فزت ولكنك قتلت

وراح عامر بن الطفيل وبنو سليم يقتلون أصحاب رسول الله ﷺ حتى قتلوهم عن

عامر بن فهيرة أخا بنى دينار بن النجار فإنهم تركوه وبه رمق قال عامر بن الطفيل لكعب بن زيد :

- إن رجلا منكم لما قتل رفع بين السماء والأرض قال كعب بن زيد :

- هو عامر بن فهيرة ولم القتلى لم يجدوه فيرون أن الملائكة دفئته أو رفعته إلى السماء وقد حزن رسول الله على على أولئك القراء حزنا شديدا ، ولما أخبره أصحابه أنهم التمسوا عامر بن فهيرة فلم يجدوه .

التمسوا عامر بن فهيرة فلم يجدوه .

فقال الذي لا ينطق عن الهوى على .

:

المعابة المعابة عنور من حياة المعابة المعابة المعابة المعابة المعابة

# جعفربن أبي طالب سيد الشهداء

هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي

ابن عم رسول الله ﷺ

\* كنيته

يكنى أبا عبد الله

وكان رسول الله ﷺ يسميه أبا المساكين

كان جعفر بن أبى طالب أشبه الناس برسول الله عِنْهُ خَلقًا وخُلِقًا .

\* إسلامه

أسلم جعفر بن أبي طالب بعد إسلام أخيه على

رأى أبو طالب النبي ﷺ وعليا يصليان وعلى عن يمينه فقال لابنه جعفر :

ـ صل جناح ابن عمك

فصلى جعفر عن يسار أبى القاسم ﷺ .

وقيل : أسلم جعفر بعد واحد وثلاثين إنسانا ، وكان هو الثانى والثلاثين <sup>(رواه ابن</sup>

#### \* تعذيبه:

حمل جعفر وامرأته أسماء بنت عميس نصيبهما من الأذى والاضطهاد في صبر وشجاعة وغبطة ، واشتدت العداوة ضراوة بين سادات قريش وأبى القاسم ﷺ وأتباعه لما هاجر جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب

بعض أصحاب رسول الله ﷺ إلى الحبشة ووجدوا فيها الامن والامان والاستقرار ورجع مهاجرو الحبشة إلى مكة لما علموا أن عمر بن الخطاب قد أعز الله به الإسلام وُصار المسلمون يصلون في المسجد الحرام ويقرأون القرآن مطمئين .

ولكن كل قبيلة وثبت على من فيها من المسلمين فجعلوا يجيعونهم ويعذبونهم بالضرب والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، ومن المستضعفين من فتن من شدة العذاب ومنهم من عصمه الله عز وجل

وذهب جعفر وعثمان بن عفان ومصعب بن عمير إلى النبي ﷺ يستأذنونه في الهجرة إلى الحبشة فأذن لهم .

فهاجر من بني هاشم : جعفر بن أبي طالب مع زوجته أسماء بنت عميس

ومن بنى أمية : عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله هذا وعمرو بن سعيد بن العاص ومعه نوجته فاطمة بنت صفوان ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص ومعه امرأته أمينة بنت خلف .

ومن بنى أسد بن خزيمة : عبد الله بن جحش وأخوه عبيد بن جحش ومعه امرأته رملة بنت أبى سفيان ، ومن بنى أسد بن عبد العزى : الزبير بن العوام ، ويزيد بن زمعة ، وعمرو بن أمية

ومن بني عبد شمس : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة

ومن بني عبد الدار : مصعب بن عمير، وفراس بن النضر بن الحارث و. . و . . و. .

كانوا ثلاثة وثمانين رجلا فيهم أبناء ألد أهداء رسول الله . أبي سفيان بن حرب ، النضر بن الحارث ، العاص بن وائل ، سهيل بن عمرو ، عتبة بن ربيعة ، وشباب من بنى مخزوم رهط أبى جهل .. تركوا آباءهم سادات قريش وانطلقوا إلى الحبشة

كانت الهجرة الثانية . . ووجد مهاجرو الحبشة فيها الأمن والاستقرار بجوار النجاشي ،

```
الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة المحابة ال
                                                                                                                              وعبدوا الله وحده لا يخافون على ذلك أحدا .
                                       وراح شعراء المهاجرين إلى الحبشة يبعثون إلى قريش بقصائد يقولون فيها :
                                                                                                         ـ إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والهوان
                                                                                                               وأخرى ذكر فيها نفى قريش إياهم من بلادهم .
                                                                                                                                                                                      وثالثة تحمل عتابا لقومهم
                                                                                                    وكان عبد الله بن الحارث يبعث بقصائده فسمى المبرق
                                                                                                                                                            * قريش تطارد مهاجري الحبشة :
 ذات يوم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله ﷺ ودعاهم ، فقال مصعب بن عمير
                                                                                                                                                                                                                  لعثمان بن عفان :
ـ إن النجاشي يألفك وكثيرا ما كان يبعث في طلبك ليحاورك وكان يعجب من غزارة
                                                                                                                                                              علمك ، فهل حدثته عن الإسلام ؟
                                                                                                                                                                                             قال عثمان بن عفان :
 ـ ما حدثته عن الإسلام خشية أن يوغر قساوسته ورهبانه صدره بعد أن أكرمنا وأحسن
                                                                                                                                                                                                                                              استقىالنا
                                                                                                                                                                                قال أبو عبيدة بن الجراح :
                                    ـ قلبي يحدثني أن مجيء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وراءه شر
                                                                                                                                                                                        قال عثمان بن معظون :
                                                            _ ﴿ قُل لِّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [ سورة التوبة الآية : ٥١ ] .
```

تساءل مصعب بن عمير : \_ ما تقولون للنجاشي إذا أجبتموه ؟ قال عبد الله بن مسعود : ـ نقول : والله ما علمنا وأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام ، كاثنا من ذلك ما هو كائن وانطلق أصحاب رسول الله ﷺ إلى قصر النجاشي ، فلما اقتربوا منه لقيهم جعفر بن أبي طالب فأخبروه . . فقال جعفر : ـ أنا خطيبكم اليوم ولما بلغوا قاعة العرش قال مصعب بن عمير : ـ قد وشى بنا قومنا قال الزبير بن العوام : ـ نعم . . وشوا بنا ما نقول للنجاشي ؟ قال جعفر بن أبي طالب بأعلى صوته : ـ جعفر بن أبي طالب بالباب يستأذن ومعه حزب الله وسمع النجاشي صوت جعفر فقال : ـ نعم . . يدخل بأمان الله وذمته وتقدم أصحاب رسول الله ﷺ مرفوعي الرؤوس ولم يسجدوا للنجاشي وقالوا : ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولما رأى عمرو بن العاص ذلك وجدها \_ نهزة \_ ليوغر صدر النجاشي عليهم فقال : ـ ألا ترى أيها الملك أنهم مستكبرون ولم يحيوك بتحيتك ؟ قال النجاشي غاضبا: ـ ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بتحيتي التي أحيا بها ؟

\_ إنا لا نسجد إلا لله عز وجل أيها الملك ، أما تحيتنا فهي السلام تحية أهل الجنة

قال جعفر بن أبي طالب :

مور من حياة الصحابة ثم نظر جعفر نحو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة وقال للنجاشي : \_ أيها الملك سل هذين الرجلين أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإن كنا عبيدا قد أبقنا\_ هربنا\_ من موالينا فارددنا إليهم . نظر النجاشى نحو عمرو بن العاص وكأنه يطلب منه الإجابة عن سؤال جعفر بن أبى طالب فقال عمرو : ـ بل أحرار كرام فتساءل جعفر بن أبي طالب : ـ هل أرقنا دُمَّا بغير حق فيقتص منا ؟ قال عبد الله بن أبي ربيعة : ــ لا . . ولا قطرة فقال جعفر بن ابي طالب : ـ فهل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها ؟ قال عمرو بن العاص : ـ ولا قيراط فتساءل النجاشي :

> ـ كنا وهم على دين واحد ، على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره فقال النجاشي لجعفر :

\_ فما تطلبون منهم ؟ قال عمرو بن العاص :

ـ ما هذا الذي كنتم عليه والذي اتبعتموه ؟ واصدقني

قال جعفر بن أبي طالب :

#### جعفر بن أبي طالب ١٠٥٥ ١٠٥٥ ١٠٥٥ ١٠٥٥

\_ أما الذى كنا عليه فتركناًه ، فهو دين الشيطان ، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة ، وأما الذى تحولنا إليه فهو دين الإسلام ، جاءنا به من الله عز وجل رسول الله وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له .

قال النجاشي :

\_ تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك

ثم أمر ملك الحبشة أن يضرب الناقوس ، فاجتمع كل قسيس وراهب ، ثم تساءل النحاش. :

ـ أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرسلا ؟

قالوا :

ـ اللهم نعم بشرنا عيسى وقال : من آمن به فقد آمن بي ، ومن كفر به فقد كفر بي

قال النجاشي لجعفر :

ـ ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وماذا يأمركم به وماذا ينهاكم عنه؟

قال جعفر بن أبي طالب :

\_ يقرأ علينا كتاب الله ، ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له .

فعاد النجاشي يتساءل :

ـ هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟

قال جعفر بن أبي طالب :

۔ نعم

قال : اتل على.

نقرا قوله تعالى: ﴿ اللَّم ۞ أَحَسِ النَّاسُ أَن يُعْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفَتُّونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمِنَ الْكَاذِينِ ۞ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيّنَاتُ أَنْ يَسْبِهُونَا سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُو لِنَاءَ اللَّهَ فَإِنَّ أَجَلَ اللّه لَآت وَهُو السّمِيعُ المُليمُ ۞ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَنُفْسِهِ إِنَّ اللّهِ لَغَينٌ غَنِ الْعَالَمِينَ ۞ وَاللّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصّالِحاتِ لْنَكْفَونَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنْجُورِيَّنَّهُمْ أَحْسَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَصَيْنًا الإِنسَانَ

عدد من حياة الصحابة بُوالدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلاَ تُطْعَهُمَا إِلَيْ مُرْجِعكُمْ فَأَنْبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحِاتِ لَنَدْخِلْهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [ سورة العنكبوت الآية: كان النجاشي يصغي إلى جعفر وهو عاقد يديه خلف ظهره وعيناه محلقتان في السماء ، ولما انتهى جعفر من قراءته قال : \_ زدنا من هذا الكلام الطيب قال جعفر : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الَّمْ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَتِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ① بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ ۞ وَعْدَ اللَّه لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مَنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ [ سورة الروم الآية : ١ ـ ٨ ] . فاضت عينا النجاشي بالدموع وقال : \_ إن هذا والذي جاء عيسي ليخرج من مشكاة واحدة قال الأساقفة والرهبان : ـ والله إن هذه الكلمات تصدر من النبع الذي صدت منه كلمات يسوع المسيح . مال عبد الله بن أبي ربيعة على أذن عمرو بن العاص وقال له : \_ أسمعت ؟ قال عمرو بن العاص :

ـ واللات والعزى لأقول له الآن ما أستأصل به خضراءهم

جعفر بن أبي طالب ملائد المنظمة المنظمة

قال عبد الله بن ربيعة :

ـ لا تفعل إن لهم أرحامًا وإن كانوا خالفونا

ولكن تقدم عمرو بن العاص من النجاشي وقال :

ـ أيها الملك العظيم إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما

كست سحب الغضب وجه النجاشي وتساءل :

\_ماذا يقولون ؟

قال عمرو بن العاص وقد كست وجهه سحب السعادة والفرح :

ـ يقولون : إن عيسى عَبدٌ ويسبون أمه

التفت النجاشي نحو جعفر بن أبي طالب ومصعب وعثمان وابن مسعود وقال :

\_ يا أصحاب محمد ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ؟

قال جعفر بن أبى طالب :

\_نقول فيه الذي جاءنا به نبينا على : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء ليتول

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِنَابِ مُرْيَمَ إِذِ التَّبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًا ۞ فَاتَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَارْسَلَنَا إِنْهَا وَحَمَّا فَعَمَّلُ لَهَا بَشَرًا سَرِيًا ۞ فَالتَ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ۞ فَالتَ أَنْنَ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُكُ بَيْعَالَمُ أَنْ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكُ غُلامًا زَكِيًّا ۞ فَالتَ أَنْنَ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلْكُ بَيْعَالَمُ اللَّهُ مِنْ وَلِيْجَعَلَمُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمُوا مُقْصِيًا ﴾
 لَمْ اللَّهِ 17 ـ 17 ]

ضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ عودا وقال :

الصحابة الصحابة عن من حياة الصحابة

ـ والله ما عدا عيسي ابن مريم ثما قلت هذا العود

ثم قال لاصحاب خاتم الانبياء ﷺ :

\_ والله أنتم آمنون بأرضى ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم ، من سبكم غرم وما أحب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم .

والتفت إلى كاتم سره وخدمه وقال :

\_ ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لى بها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فى فاطيعهم فيه .

فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به

\* إسلام النجاشي

ضاقت صدور رجال الدين بما قرأ جعفر بن أبى طالب من آيات الذكر الحكيم ، فاجتمع القساوسة والرهبان وقالوا للنجاشي :

\_ إنك فارقت ديننا

وخرجوا عليه

أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال :

ــ اركبوا وكونوا كما أنتم فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم ، وإن ظفرت أثنوا .

ثم عمد إلى كتاب كتب فيه :

هو يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، ويشهد أن عبسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه ، وكلمته القاها إلى مريم .

ثم جعل الكتاب في قبائه عند المنكب الأيمن ، وخرج إلى الثوار ــ الذين خرجوا عليه ــ

ودارت المعركة بين الفريقين ، وأصحاب رسول ﷺ يرقبون الفتال وقلوبهم واجفة يدعون القوى العزيز في صدق وإخلاص أن يؤيد النجاشي وينصره ونصر الله عز وجل عبده المؤمن النجاشي وخرج إلى الناس فقال : ـ يا معشر الحبشة ، ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا : \_ بلی فتساءل ملك الحبشة : ـ فكيف رأيتم سيرتى ؟ قالوا : \_ خير سيرة قال النجاشي : \_ فمالكم ؟ ـ فارقت دیننا وزعمت أن عیسی عبد قال ملك الحبشة : ـ فما تقولون أنتم في عيسى ؟ قالوا :

وضع النجاشي يده على الكتاب الذي على صدره وقال :

ـ نقول : هو ابن الله

ع ٤٠٦ ك كالمحابة الصحابة

ـ هو يشهد أن عيسى ابن مريم

ولم يزل على هذا شيئا ، وكان يعنى ما كتب ، فرضى أهل الحبشة .. وانصرفوا وبعث جعفر إلى المبعوث للناس كافة ﷺ ذلك ففرح إمام الحبرﷺ بإسلام النجاشي

ا مهاجه الحشة

لما رجع النجاشي إلى عرشه واستوثق عليه أمر الحبشة أصبح مهاجرو الحبشة في خير منزل بمارسون دينهم راضين مطمئنين آمنين مستبشرين

واشتغلوا بالنجارة فى الحبشة ، وكانوا ينطلقون إلى اليمن ويحضرون أسواقها ثم يعودون إلى الجبشة بعد أن يحملوا معهم ما شروء من أسواق صنعاء ونجران من سلع يبيعونها فى أسوم ـ عاصمة أرض الحبشة \_ أو فيما جاورها من البلاد ، وكان خروج مهاجرى الحبشة إلى اليمن ليلتقوا بالنجار الخارجين من مكة ليتحسسوا أخبار نبيهم على أي ويختلوا ببعض المسلمين الذين خرجوا فى قافلة قومهم ليعلموا منهم ما أنزل الله على نبيه من آيات بينات .

\* عبد الله بن جعفر أول مولود ولد للمسلمين في الحبشة

روق الله جعفر بن أبى طالب مولودا فسماه عبد الله بن جعفر ، فأرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال له :

\_ کیف سمیت ابنك ؟

قال جعفر :

\_ سميته عبد الله

فسمى النجاشي ابنه عبد الله وأرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد الله بن جمفر فكانا أخوين من الرضاع \* هجرة الرسول ﷺ إلى يثرب ووقعة بدر

توالت الانباء إلى الحبشة عن هجرة أصحاب رسول الله ﷺ إلى يثرب بعد أن بايعه الانصار عند العقبة . ثم هجرته ﷺ هو وأبو بكر من مكة إلى المدينة ، وهزيمة قريش يوم بدر ومقتل أعداء الله : أبى جهل وعتبة وشببة ابنى ربيعة ، وأمية بن خلف ، والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط ، وأسر سهيل بن عمرو والعباس بن عبد المطلب وأن قتلى بدر من المشركين كانوا صبعين ، والأسارى كانوا سبعين

\* هجرة جعفر وبعض أصحابه إلى المدينة

ركب جعفر بن أبى طالب وابنه عبد الله وامرأته أسماء بنت عميس وأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان وعمرو بن أمية الضمرى وبعض مهاجرى الحبشة سفينة وقدموا إلى مدينة رسول الله ﷺ فعلموا أن رسول الله ﷺ بخبير فأسرعوا إليه

فرح رسول الله ﷺ بمقدم ابن عمه جعفر ومن هاجر معه إلى الحبشة وعانق أبا عبد الله وقبله بين عينيه وقال له :

ـ ما أرى بأى الأمرين أنا أسر بمقدم جعفر أو بفتح خيبر ( رواه الطبراني في الكبير ، وابن عساكر عن جعفر )

وأسهم رسول الله ﷺ للعائدين من الحبشة \_ كانوا اثنين وخمسين وما قسم لاحد غاب عن فتح خبير منها شيئا إلا لمن شهد معه ولاصحاب سفينة جعفر \_

وأنزل رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب إلى جنب مسجده

\* يوم عمرة القضاء

خرج جعفر بن أبى طالب مع النبي ﷺ يوم عمرة القضاء

وحمل على بن أبي طالب عمارة بنت عمه حمزة بن عبد المطلب فاختلف فيها زيد بن

```
الصحابة الصحابة الصحابة
                                        حارثة وعلى وجعفر فقال زيد بن حارثة :
ـ أنا أحق بها لانها بنت أخى ـ آخى رسول الله ﷺبين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد
        ابن حارثة عندما كان في مكة وقبل الهجرة كما جعل حمزة زيد بن حارثة وصيه ــ
                                                           وقال أبو الحسن
                                ـ أنا أحق بها لأنها بنت عمى وجئت بها من مكة
                                                وقال جعفر بن أبى طالب :
                                      ـ أنا أحق بها لأنها بنت عمى وخالتها تحتى
                   فلما بلغ الأمر صاحب الخالق العظيم ﷺ قال لزيد بن حارثة :
                             ـ أنا أحكم بينكم ، أما أنت يا زيد فمولي رسول الله
                                           وقال عليه الصلاة والسلام لعلى :
                                                     ـ أنت منى وأنا منك
                                                           وقال لجعفر :
ـ وأما أنت يا جعفر فتشبة خُلقى وخلقى ، وأنت يا جعفر أولى بها ، تحتك خالتها ولا
                                               تنكح المرأة على خالتها ولاعمتها
فلما قضى السراج المنير ﷺ بابنه حمزة لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله ﷺ
                                                                    فقال :
                                                       ـ ما هذا يا جعفر ؟
                                                 قال جعفر بن أبى طالب :
                     _ يا رسول الله كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله
```

جعفر بن أبي طالب \* وفاة النجاشي \* وفاة النجاشي

لما أخبر جبريل عليه السلام رسول اللهﷺ أن ملك الحبشة قد مات فقال أبو القاسم ﷺ::

ـ إن أخاكم النجاشى قد مات فاستغفروا له ﴿ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ وَالطَّبْرَانَى وَابِنَ قَانَعَ عَن جرير ﴾

وخرج نبى الوفاءﷺ بالناس إلى المصلى فصف أصحابه وقال لمن كان جالسا :

ـ إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه ( رواه ابن ماجه ) .

فقال المنافقون :

\_ انظروا هذا يصلى علي علج نصرانى يامرنا أن نصلى على علج من علوج الحبشة فانزل العليم الحبير ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ لَمَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِمِنَ للَّهِ لا يَشْتُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ تَمَناً قَلِلاً ﴾ [ سورة آل عمران الآية : ١٩٩ ] .

وکان یری نور علی قبر النجاشی

\* مع رسول الله ﷺ

وذات يوم كان جعفر وبعض الصحابة جلوسا في مسجد رسول الله فخرج المبعوث رحمة للعالمين ﷺ ثم جلس بجانب جعفر وقال له :

\_ أشبهت خلقى وخلقى ، وأنت من شجرتى التى أنا منها ( صدر الحديث أخرجه البخارى كتاب الصلح ، رواه الخطيب عن على )

ونظر إمام الرحمة ﷺ إلى عبد الله بن جعفر الذي كان يجلس بجانب أبيه وقال له :

\_ جعفر أشبه خُلُقى وخَلقى ، وأما أنت يا عبد الله أشبه خلق الله بأبيك ( رواه ابن عساكر عن وهب بن جعفر ) الصحابة الصحابة الصحابة \* غزوة الأمراء

عسكر جيش المسلمين في منطقة الجرف فأصدر الصادق المصدوق ﷺ مرسوما شفويا عين بمقتضاه ثلاثة أمراء للجيش يتولون القيادة بالتناوب الواحد بعد الآخر فقال الذي لا ينطق عن الهوي ﷺ:

زيد بن حارثة أمير على الناس ، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعيد الله
 ابن رواحة ، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم .

لما سمع جعفر ذلك تقدم إلى المبعوث للناس كافة وأبدى ما يمكن تسميته مراجعة للنبى عليه الصلاة والسلام فى تقديم زيد بن حارثة عليه من قيادة الجيش ، كان يدرك أنها حرب مع جيش الروم ، صاحب العتاد والاعداد والاموال ، وكان فى شوق فإما أن يحقق نصر الدين الله ، وإما أن يظفر باستشهاد عظيم فى سبيل الله فقال :

ـ يا رسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل زيدا على

قال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ امض فإنك لا تدرى أى ذلك خير

فامتثل جعفر بن أبي طالب ومضى جيش المسلمين صوب الشام فنزل معان من أرض الشاء .

وعلم أمراء جيش المسلمين أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لخم وجذام والقين ويهراء وبلي مائة ألف .

وفكر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وقالا .

نكتب إلى رسول الله ﷺ نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره
 فنمضى له .

فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال :

يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له ، خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما
 نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي اكرمنا الله تعالى ،
 فإنما هي إحدى الحسنين : إما ظهور \_ نصر \_ وإما شهادة .

فقال الناس:

ـ صدق والله ابن رواحة

فمضو للقتال ، فلقيهم جموع هرقل ملك بنى الأصفر من الروم والعرب ، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ..

وعباً زيد بن حارثة جيشه \_ كان ثلاثة آلاف مقاتل \_ أحسن تعبثة ، فوضع على ميمنة جيشه سيدا من سادات بني عذرة وهو قطبة بن قتادة ، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الانصاري ، أما القلب ففيه الأمراء الثلاثة زيد، جعفر وابن رواحة .

والتقى الجمعان . .

واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة ومعه راية رسول الله ﷺ حتى قتل .

فاخذ جعفر الراية وقاتل على فرس اشقر ثم نزل عنه وعقره فكان أول رجل من المسلمين عقر فرسه خشية أن يأخذه أحد من الروم.

قاتل جعفر بن أبي طالب نقطعت بمينه ، فأخذ الرابة بيسارة ، فقطعت يساره ، فاحتضن الرابة حتى لا تسقط على الأرض ، وقاتل حتى قتل وهو يقول :

> یا حبداً الجنة واقترابها طبیة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة أنسابها علی أن لاقبتها ضرابها

١٢ 💛 ١٢٤ ڪڙي ڪي ڪي صور من حياة الصحابة

وأخذ الراية عبد الله بن رواحة

\* رسول الله ﷺ يشهد معركة مؤتة وهو في المدينة

أطلع العزيز الحكيم رسوله ﷺ على ذلك - بالقمر الصناعي الإلنهي - فنادي عليه الصلاة والسلام الناس

ثم صعد خاتم النبيين ﷺ المنبر وعيناه تذرفان وقال :

- أيها الناس باب خير، باب خير، صلاة الجماعة باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازى، إنهم انطلقوا فلقوا العدو، قتل زيد رضى الله تعالى عنه شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ الراية جعفر رضى الله عنه فشد على القوم حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم الراية عبد الله بن رواحة رضى الله عنه وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه، ولكنه سيف من سيوف الله فآب - رجع - بنصره

ثم قام رسول الله ﷺ فدخل بيت جعفر فقال لامرأنه أسماء بنت عميس الخبر فبكت فقال ﷺ :

\_ على مثل جعفر فتبك الباكية ( رواه ابن عساكر عن أسماء بنت عميس )

ثم قال الصادق المصدوق ﷺ :

ـ يا أسماء هذا جعفر بن أبى طالب مر مع جبريل وميكائيل فسلم على وأخبرنى أنه لقى المشركين يوم كذا قال : فأضبت فى جسدى من مقادمى ثلاثا وسبعين من رمية وطعنة وضربة ، ثم أخذت اللواء بيدى اليمنى فقطعت ، ثم أخذته بيدى اليسرى فقطعت ، فعوضنى الله بيدى جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئت وآكل من ثمارها ما شئت ( رواه الحاكم فى المستدرك ، وابن عساكر عن عبد الله بن عباس ) .

ثم احتضن نبى الرحمة ﷺ عبد الله بن جعفر وقال :

جعفر بن أبي طالب كالم بن أبي طالب بالم الم المستخدم الله بالم إن جعفراً قد قدم إلى أحسن الثواب فأخلفه في ذريته باحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته ( رواه الترمذي ، وابن سعد ، وابن عساكر ) .

وقال عليه الصلاة والسلام :

اللهم اخلف جعفرا في ولده ( رواه الإمام أحمد ، والطبراني في الكبير ، وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر ) .

رأيت كأنى دخلت الجنة فرأيت لجعفر درجة فوق درجة زيد فقيل لى : تدرى بم رفعت درجة جعفر ؟ قلت : لا ، قيل : لقرابة ما بينك وبينه( رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس )

وقال الصادق المصدوق ﷺ:

وجلس السراج المنير ﷺ مع أصحابه فقال :

رايت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير ذا جناحين يطير بهما حيث شاء مضرجة قوادمه بالدماء ( رواه ابن عدى في الكامل ، والطبراني في الكبير ، وابن عساكر عن ابن عباس ) وقال الشافع عليه:

أريت حمزة وجعفر وكان بينهما طبق فيه نبق كالزبرجد فأكلا منه نبقا ، ثم صار عنبا ، ثم صار رطبا فأكلا منه ، فقلت لهما : ما وجدتما أفضل الأعمال ؟ قالا : قول لا إلنه إلا إلله. قلت : ثم ماذا ؟ قالا : الصلاة عليك يا رسول الله ، قلت ثم ماذا ؟ قالا حب أبي بكر وعمر ( رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس ) .

وكان عمر جعفر بن أبى طالب يوم قتل إحدى وأربعين سنة .

....

العجابة الصحابة على المحابة الصحابة المحابة

## البراء بن مالك

\* نسبه

هو البراء بن مالك بن النضير الأنصاري .

أخو أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ.

\* إسلامه

من السابقين إلى الإسلام

\* في صحبة إمام الخير ﷺ .

كان البراء بن مالك حسن الصوت فكان يرتجز لرسول الله ﷺ في بعض أسفاره فقال .:

\_ إياك والقوارير ــ سمى النبي عليه الصلاة والسلام النساء قواريرا لضعف عزائمهن \_

فأمسك البراء بن مالك

وقيل :

كان أنجشة الحبشي حادي النساء ، والبراء بن مالك حادي الرجال .

وشهد البراء بن مالك مع أبي القاسم ﷺ المشاهد كلها إلا بدرا.

وكان البراء بن مالك لا يهتم بمظهره قدر اهتمامه بمخبره الذي هو محل السميع البصير ، فتحت أسماله البالية تسكن النفس الراضية المطمئنة

فذات ضحى جلس خاتم النبيين ﷺ وحوله أصحابه فنظر نحو البراء بن مالك وقال :

رب أشعث أغبر ذى طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره[ رواه الحاكم
 فى المستدرك ، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة ] .

السراء بسن مالك كالمحافظ المحافظ المحا

ودخل أنس بن مالك يوما على أخيه البراء بن مالك وهو يتغنى بالشعر فقال له :

ـ قد أبدلك ما هو خير منه القرآن .

فقال البراء بن مالك :

\_ أترهب \_ أتخاف \_ أن أموت على فراشى ؟ لا والله ما كان الله ليحرمنى ذلك \_ الشهادة في سبيله ـ والله لقد قتلت يضعا وتسعين مبارزة

وكان البراء بن مالك إذا خضرًا الحرب والقتال أخذته رعدة حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول فإذا بال ثار كما يثور الأسد فلا يقف أمامه شيء .

\* شجاعته

لما جيش الخليفة الاول الجيوش لقتال المرتدين ومدعى النبوة خرج البراء بن مالك لمحاربة بنى حنيفة ومسيلمة الكذاب .

نزل جيش المسلمين خلف كثيب مشرف على اليمامة فقال خالد بن الوليد :

ـ يا فرسان الإسلام اضربوا هنا عسكركم .

ولما النقى الجيشان حمل بنو حنيفة الذين كان عددهم كبيرا وخيولهم وفيرة على المسلمين.. فانهزم المسلمون في بادئ الأمر وتراجعت خيولهم وفرسانهم.

فأعاد خالد بن الوليد تنسيق جيشه ثم قام وقال :

يا جند الله إن مسيلمة الكذاب وبنى حنيفة ومن انحاز إليهم قد جيشوا أخطر جيوش
 الردة فالله أكبر الله أكبر يا أصحاب سورة البقرة .

وبعد أن انتهى خالد بن الوليد من صيحات التذكير ، النذير قال للبراء بن مالك :

\_ قم يا براء .

فركب البراء بن مالك فرسه وقال :

ع 112 من حياة الصحابة الصحابة على من حياة الصحابة

ـ يا أهل المدينة لا مدينة لكم اليوم ، وإنما هو الله وحده والجنة .

وزحف جند الله إلى بني حنيفة فمضت المعركة لصالح المسلمين .

وانهزم بنو حنيفة ودخلوا حديقة فيها مسيلمة الكذاب وتحصنوا بها وأغلقوا عليهم أبوابا وأخذوا يرمون المسلمين بالنبل والسهام .

واحتار المسلمون ماذا يفعلون ؟ كيف يقتحمون هذه الحديقة المسورة المحصنة ليقضوا على البقية الباقية من بنى حنيفة ؟ لن يتأتى ذلك إلا إذا اقتحم أحد الحديقة وفتح بابها .

وكان البراء بن مالك يعلم أن دخول الحديقة واقتحام بابها معناه أن ألف سيف وآلاف السهام فى انتظاره ، ولكن إيمانه الراسخ استبد به فاتحذته الرعدة التى تأخذه إذا حضر الحرب فقعد عليه أبو دجانة والطفيل بن عمرو وزيد بن الحطاب . . فبال البراء وصار كالاسد . .

فوثب وقال :

ـ يا معشر المسلمين القونى إليهم في الحديقة .

فقالوا لا تفعل

كانوا يعلمون علم اليقين أن البراء إذا لقى في الحديقة سيلقى حتفه .

ولكنه عاد يقول في إصرار :

ـ والله لتطرحونني عليهم بها .

فرفعوه على لوح خشب برماحهم فرمى بنفسه على بنى حنيفة فى الحديقة فقاتلهم حتى فتح باب الحديقة فاندفع المسلمون كالسيل الكاسح يقتلون بنى حنيفة .

ووجد البراء بن مالك ممسكا بسيفه وبه بضع وثمانون جراحة بين رمية سهم وضربة سيف فحمل إلى رحله يداوى وقام عليه خالد بن الوليد شهرا البراء بن مالك ١٧٧٥ البراء بن مالك

ولما قتل مسيلمة الكذاب وهزم الله المرتدين خرج خالد بن الوليد من اليمامة إلى العراق فخرج أنس والبراء ابنا مالك معهم .

وعند أحد حصون العراق كانوا يلقون كلاليب في سلاسل محماة فتعلق ببعض جند المسلمين فيرفعونه إليهم ، فعلوا ذلك بأنس بن مالك فلما رأى البراء بن مالك أخاة أقبل حتى تراءى في الجدار ثم قبض بيده على السلسلة ، فما برح حتى قطع الحبل ، وعندما نظر البراء بن مالك إلى يده فإذا عظامها تلوح فقد ذهب ما عليها من اللحم ، وأنجى الله أنس بن مالك خادم رسول الله الله الله المصن على المسلمين .

\* يوم فتح تستر .

لما التقى جيش المسلمين وجيش الفرس عند تستر ، انكشف المسلمون فقالوا :

\_ يا براء أقسم على ربك .

كانوا يعلمون أن البراء بن مالك إذا أقسم على الله عز وجل استجاب لقسمه وأبره

فقال البراء بن مالك :

\_ أقسم عليك يا رب أن تمنحنا أكتافهم وألحقني بنبيك .

وتقدم البراء جيش المسلمين . . فحملوا على جيش الفرس حملة رجل واحد . . وانهزم الفرس .

واستجاب السميع البصير لدعاء البراء بن مالك فقتله الهرمزان فمات شهيداً.

وصعدت روحه الطاهرة إلى عليين .

وقد روى الأرض بدمائه الزكية ، يفوح منها شذى أطيب من المسك ، فقد نال المشتاق ما تمناه ، وظهرت آثار السعادة على محياه ، لقد نام قرير العين . . ولم لا ؟ أليس من الاحياء الذين عند ربهم يرزقون ؟؟ الصحابة على ١١٨ على الصحابة الصحابة

## حاطب بن أبي بلتعة

\* نسبه

هو حاطب بن أبى بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمى وقبل : حاطب بن أبى بلتمة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك ابن سعاد بن راشدة بن جزيلة بن لحم

حليف بني أسد بن عبد العزي

کنته

يكنى أبا عبد الله

وقيل :

أبو محمد

\* إسلامه

سمع حاطب بن أبى بلتمة رسول الله ﷺ وهو يتلو آيات من القرآن العظيم وهو يصلى فى البيت الحرام فإذا بفؤاده يتألق بالنور ، وإذا بصدره ينشرح للإسلام فذهب مع أهله وقابلوا محمدا ﷺ فسألهم :

ـ من أنتم ؟

قالوا :

ـ بنو خالفة

فقال إمام الخير ﷺ :

ـ أنتم بنو راشدة

حاطب بن أبي بلنعة من المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة المحافظ

ومد حاطب يده مبايعا ونطق بالشهادتين

\* تعذيبه

لما علم بنو أسد أن حاطب بن أبى بلتعة قد أسلم فراحوا يصبون عليه العداب صبا ، فحمل حاطب من الاذى والاضطهاد نصيبه فى صبر وشجاعة وغبطة

\* هجرته

اشتدت عداوة قريش ضراوة لما أيقنوا أن محمدا على أن ينا الأوس والخزرج على أن ينعون منه نساءهم وأبناءهم وأنهم قد قبلوه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فجاء حاطب بن أبى بلتعة وبعض الصحابة يشكون ما يلقون من اضطهاد وتعذيب سادات قريش فقال لهم عليه الصلاة والسلام:

\_ إن الله قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها

وكان ذلك أمرا لمن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى يثرب فخرج حاطب بن أبمى بلتعة وهاجر إلى المدينة تاركا أولاده وماله بمكة

\* المآخاة

لما آخی إمام الحبر ﷺ بين المهاجرين والانصار آخی بين حاطب بن أبی بلتمة ورځية بن خويلد.

\* يوم بدر

لما سمع حاطب بن أبي بلتعة منادى النبي عليه الصلاة والسلام يقول :

ـ هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها

أجاب حاطب وخرج متوشحا سيفه

ولما التقى الجمعان عند بدر ، أبلى حاطب بن أبى بلتعة بلاء حسنا

\* يوم أحد
ثبت حاطب بن أبى بلتعة بجانب النبى على حين انكشف الناس وراح هو وبعض
الصحابة يذودون عنه وقد عاهدو، على الموت
وشهد حاطب بن أبى بلتعة غزوة الحندق وصلح الحديبية
وجاء عبد للحاطب بن أبى بلتعة يشكو حاطبا فقال:
- يا نبى الله ليدخلن حاطب النار
فقال الصادق المصدوق على:
- كلبت لا يدخلنها، إنه شهد بدرا والحديبية ( رواه مسلم ، والترمذى ، والنسائى ،
والطبراني في الكبير عن جابر )
\* رسول رسول الله على إلى المقوقس صاحب مصر
بعد أن عاهد رسول الله على قريشًا على السلم - صلح الحديبية - لم يركن إلى الدعة
والهدوء لقد أمره عز وجل أن يبلغ الرسالة .. فبعث أبو القاسم على إلى ملوك الارض
وحكامها فأرسل إلى قيصر ، وكسرى ، والنجاشي

ولما أراد خاتم النبيين ﷺ أن يبعث بكتاب إلى مصر قال :

ـ أيها الناس أيكم ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصر وأجره على الله

فوثب إليه حاطب بن أبى بلتعة وقال :

ـ أنا يا رسول الله

فقال عليه الصلاة والسلام :

ـ بارك الله فيك يا حاطب

أخذ حاطب كتاب رسول الله ﷺ وشد على راحلته وسار إلى مصر ، كان يعرف

الطريق إليها فقد خرج للتجارة إلى مصر أكثر من مرة وكان على مصر جريج بن ميناء \_ المقوقس : لغة المطول للبناء \_ ، كان مصريا ولكنه كان يحكم مصر من قبل هرقل يجمع له الضرائب ثم يجملها إلى القسطنطينية ، وكانت الإسكندرية مقر حكمه قدم حاطب بن أبي بلتعة كتاب رسول الله ﷺ إلى المقوقس فقرأه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدي .. أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتبن ، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط ، ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلاَ نَعْبَدُ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ به شَيْئًا وَلَا يَتَّخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة آلُ عمران الآيةُ : ٦٣ ] . التفت المقوقس إلى حاطب بن أبي بلتعة وسأله : ـ مامنعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه من بلده إلى غيرها ؟. وصمت حاطب تأدبا ، فأعاد جريج بن ميناء قوله لما رأى من الحاضرين استحسانا : \_ مامنعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه من بلده إلى غيرها أن يسلط عليهم ؟ . قال حاطب بن أبي بلتعة : \_ ألست تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله ؟

قال المقوقس :

ـ بل*ي* 

ع ۲۲۱ کی در من حیاة الصحابة

قال حاطب بن أبي بلتعة :

- إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك به .

إنه يقصد فرعون عندما خرج وراء موسى عليه السلام وبنى إسرائيل فنجا كليم الله وبنو إسرائيل وغرق فرعون ومن معه .

نظر المقوقس إلى حاطب فى دهشة وبدت فى عيون الموجودين تساؤلات: من أين لذلك العربى مثل هذا العلم ؟

واستطرد حاطب :

ـ إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقربهم النصارى، ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى عليهما السلام إلا كبشارة عيسى بمحمد ﷺ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة والإنجيل ، وكل نبى أدرك قوما فهم أمته فالحتى عليهم أن يطيعوه ، فأنت بمن أدرك هذا النبى ولسنا ننهاك عن دين المسيح عليه السلام ولكنا نأمرك به .

فقال المقوقس :

\_ إنى نظرت فى أمر هذا النبي فرايته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه ، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب ، ووجدت معه آلة النبوة بإخراج الحبء ـ الغائب المستور ـ والاخبار بالنجوى وسأنظر

وكتب المقوقس كتابا جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك

حاطب بن أبي بلنعة من المنابعد

فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه ، وقد علمت أن قد بقى وقد كنت أظن أنه يخرج من الشام ، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب ، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك

أقام حاطب عند المقوقس خمسة أيام ثم خرج من قصّره وفي رفقته مارية القبطية واختها سيرين وطبيب وبغلة بيضاء وهدايا المقوقس

ولما رجع حاطب إلى مدينة رسول الله ﷺ قدم إليه كتاب المقوقس وقال :

قال لى المقوقس : القبط لا تطاوعنى على اتباعه ولا أحب أن تعلم بمجاورتى إياك ،
وأنا أضن \_ أبخل \_ بملكى أن أفارقه ، فارجع إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع
منك القبط حرفا واحدا

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

\_ ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه

وقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ للطبيب :

ـ ارجع إلى أهلك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع

وأخذ إمام الحير ﷺ مارية القبطية وعشرين ثوبا من قباطى مصر ، وهدايا العسل والبغلة البيضاء وسماها ذُلدُلُ ، وما كان العرب يعرفون البغال من قبل ، وما كان لديهم بغلة غيرها

وأهدى سيرين لشاعره حسان بن ثابت ، وأعادت مارية القبطية ذكريات هاجر المصرية أم العرب فقال ﷺ :

\_ إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما

الصحابة على المحابة الصحابة المحابة المحابة

\* إعلان السير إلى مكة

كان رسول الله ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، فلما هم عليه الصلاة والسلام بغزو مكة أمر الناس بالجهار وطوى عنهم الوجه الذى يريده ، وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين فى كل ناحية يقول لهم :

ـ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة

فقدمت المدينة من قبائل العرب : أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة

حتى إذا ما اكتمل عقد المسلمين أعلم المبعوث للناس كافة ﷺ الناس أنه سائر إلى مكة.. ثم قال عليه الصلاة والسلام :

ـ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة

ووقف بكل طريق جماعة ليعرف من يمر بها وقال الذي لا ينطق عن الهوي ﷺ

ـ لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه

\* كتاب حاطب إلى أشراف قريش

رأى حاطب بن أبى بلتعة أن يبعث إلى سهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة ابن أبى جمهل كتنابا يخبرهم فيه أن رسول اللهﷺ قد خرج قاصدا مكة فكتب كتابا جاء فيه:

إن رسول الله ﷺ قد توجه إليكم بجيش كالليل ، يسير كالسيل ، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لينصرنه الله تعالى عليكم فإنه منجز له ما وعده فيكم ، فإن الله تعالى ناصره ووليه ، وقد أحببت أن تكون لى يد بكتابى إليكم

وراح حاطب بن أبى بلتعة يفكر فيمن يبعث معه بالكتاب إلى سادات قريش ، وتذكر

سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب ، كانت مغنية بمكة وكانت قدمت على رسول الله ﷺ : المدينة ، وطلبت منه الميرة وشكت الحاجة فقال طبيب القلوب والعقول والنفوس ﷺ :

\_ ما كان في غنائك ما يغنيك ؟

فقالت :

\_ إن قريشا منذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغناء وقد كنت كثيرة العشيرة والأهل والموالى ، وقد ذهبت موالى واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطونى وتكسونى وتحملونى

فحث نبي الرحمة ﷺ بني عبد المطلب فكسوها وأعطوها نفقة وحملوها

اطمأن حاطب بن أبى بلتعة إلى سارة وجعل لها بردة وعشرة دنانير ففرحت بها وحملت ناب حاطب

وانطلقت إلى مكة وهى فرحة بالبردة وبالدنانير العشرة ، وبما ينتظرها من خير وفير لما تضع الكتاب في أيدى سادات قريش

وبينما كانت سارة في طريقها إلى مكة أتى الخبر من السماء بما صنع حاطب بن أبمي بلتعة فبعث رسول الله ﷺ على بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وقال لهم :

۔ انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ ۔ موضع بین مکة والمدینة ۔ فإن بھا ظعینة ۔ امرأة فی هودج ۔ معھا کتاب حاطب بن أبی بلتعة إلى المشرکین یحذرهم ما قد جمعنا له من أمرهم، فخذوه منھا وخلوا سبيلھا فإن أبت فاضربوا عنقها

فخرجوا حتى أدركوا سارة فقالوا لها :

\_أين الكتاب ؟

فقالت سارة :

ع ١٢٠ عداة الصحابة ـ ما معی کتاب قالوا : ـ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فحلفت بالله ما معها من كتاب فاستنزلوها وفتشوها والتمسوا في رحلها فلم يجدوا شيئًا ، فقال على بن أبي طالب : ـ إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله ﷺ ولا كذبنا ، ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك أو أضرب عنقك فلما رأت سارة الجد من أبي الحسن قالت : ـ أعرض فأعرض على بن أبي طالب فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منه أخذ على بن أبى طالب الكتاب وانطلق إلى المدينة فتبعه الزبير والمقداد قدم أبو الحسن الكتاب إلى النبي ﷺ فبعث إلى حاطب بن أبي بلتعة ، فلما جاء قدم إليه الصادق المصدوق ﷺ الكتاب وقال له : \_ ما هذا يا حاطب ؟ قال حاطب بن ابي بلتعة : ـ لا تعجل يا رسول الله

قال عليه الصلاة والسلام :

ـ ما حملك على ما صنعت يا حاطب ؟

قال حاطب :

ـ يا رسول الله إنى كنت إمرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك

حاطب بن أبي بلنعة من المي بلنعة على المناع ا

من المهاجرين لهم قرابات يحمون بهم أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتى ، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن دينى ، ولا رضاء بالكفر

فقال الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ :

ـ صدق

فقال عمر بن الخطاب :

ـ يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق

فقال الصادق المصدوق ﷺ :

\_ إنه قد شهد بدرا فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم\_فقد وجبت لكم الجنة \_

فدمعت عينا الفاروق وقال :

\_ الله ورسوله أعلم

فنزل قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَمُوكِي وَعَدُوكُمُ أَوْلِياءَ تَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةَ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مَنِ الْحَقِ يَخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنَ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَكِكُمْ إِن كُنتُم خَرَجَتُم جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةُ وَآنَا أَعْلَمُ مِمَّا أَخْفَيْتُم وَمَا أَعْلَنتُمْ وَسَنَ يَعْمَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَرَاءَ السَّبِيلِ ۞ إِنْ يَقْتَفُو كُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلْسَنَتُهُم بالسُّوءَ وَوَدُّوا لَوْ تَكَثّرُونَ ﴾ [ سورة الممتحنة الآية : ١ - ٢ ]

\* روايته لحديث رسول الله ﷺ

يقول حاطب بن أبى بلتعة :

ـ سمعت رسول اللهﷺ يقول : ﴿ من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه وبكر ودنا

سمعت رسول الله ﷺ يقول : \* يزوج المؤمن في الجنة ثنين وسبعين زوجة : سبعين
 من نساء الجنة \_ الحور العين \_ ، وثنتين من نساء الدنيا \* ( رواء ابن السكن ، وابن عساكر
 عن حاطب بن أبي بلتعة )

\* وفاته

مات حاطب بن أبى بلتعة فى سنة ثلاثين من الهجرة فى خلافة عثمان بن عفان وكان يومئذ ابن خمس وستين سنة

\*\*\*\*

#### المراجسسع

\* القرآن العظيم

\* الجامع لأحكام القرآن القرطبي

\* تفسير الطبرى

\* تفسير غرائب القرآن ورغائب الغرقان النيسابورى

\* تفسير القرآن العظيم ابن كثير

\* صحيح البخاري

\* صحيح مسلم

\* سنن ابن ماجه

سن أبى داود

\* سنن النسائي

\* سنن الدارقطني

\* الجامع الصحيح

\* المسند

\* شعب الإيمان

\* مجمع الزوائد الهيشمي

\* كنز العمال الهندى

ي الصحابة الصحابة على المحابة الصحابة \* السيرة النبوية \* الروض الأنف السهيلى \* الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني \* أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير \* الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر الطبقات الكبرى ابن سعد كاتب الواقدى \* العشرة المبشرون بالجنة عبد العزيز الشناوى \* المستدرك على الصحيحين الحاكم \* المعجم الكبير الطبراني

# الفهرس

| الصفحة     | لوضوع                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Y</b>   | ، حبيب بن زيد                                          |
| 18         | و العباس بن عبد المطلب                                 |
| 7          | ه سلمان الفارسى                                        |
| <b>TT</b>  | » المقداد بن عمرو                                      |
| <b>r</b> 9 | » خالد بن الوليد  ************************************ |
| ٤٥.        | » مصعب بن عمير                                         |
| ٥٣         | <ul> <li>حنظلة بن أبى عامر</li> </ul>                  |
| A.4        | * عبد الله بن رواحة                                    |
| 77         | <b>*</b> عمر بن الخطاب                                 |
| νλ         | * عبد الله بن مسعود                                    |
| Λ£         | * صهيب بن سنان                                         |
| 97         | * الطفيل بن عمرو                                       |
|            | * عمير بن وهب                                          |
| 1.         | * الحباب بن المنذر                                     |
| 77         | * حمزة بن عبد المطلب                                   |
| Yo         | * عمرو بن العاص                                        |
|            | * معاذ بن جبل                                          |
| £Y         | * زيد بن سهل بن الأسود                                 |
| 01         | * أسيد بن حضير                                         |
|            | * أبو بكر الصديق                                       |
|            | * وحشى بن حرب                                          |
| / 0        | * عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح                           |
| /4 -       | * طلحة بن عبيد الله                                    |
| VA         |                                                        |

| · · ·                                        | * أبو ذر الغفاري                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲۱.                                          | * المثنى بن حارثة الشيبانى        |
| Y10                                          | * عبد الله بن حذافة               |
| YYE                                          | * ثابت بن قيس بن شماس             |
| YF                                           | * سعد بن معاذ                     |
| 777                                          | * على بن أبي طالب                 |
| 7{0                                          | * زيد بن حارثة                    |
| Y08                                          | * خبيب بن عدى                     |
| Y7                                           | * ثمامة بن أثال الحنفى            |
| 377                                          | * نوفل بن معاوية                  |
| 770                                          | * حذيفة بن اليمان                 |
| 741                                          | * أبو عبيدة بن الجراح             |
| 799                                          | * دحية بن خليفة                   |
| ٣٠٣                                          | # سالم بن معقل                    |
| T17                                          |                                   |
| ****                                         | <ul> <li>عکاشة بن محصن</li> </ul> |
| <b>TYA</b>                                   | ه شجاع بن وهب                     |
| 777                                          | النعمان بن مقرن                   |
| TET                                          | ا بلال بن رباح                    |
| <b>701</b>                                   | و ذکوان بن عبد قیس                |
| <b>**</b> 71,                                | . نعيم بن مسعود                   |
| ۲۷.                                          | زيد بن الخطاب                     |
| <b>777</b>                                   | الزبير بن العوام                  |
| <b>*************************************</b> | عامر بن فهيرة 👑 عامر بن           |
| T97                                          | جعفر بن أبي طالب                  |
| £\{                                          | البراء بن مالك                    |
| £ \ \ \                                      | حاطب بن أبي بلتعة                 |
|                                              | المراجع                           |